كتا لجزائر للمعاية والنشر

July and a

عبر فريسيورا فزازي

# حال المراق المرا

#### فهرس

| مسفيحة     | • |   |   |   |                                   |
|------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| ٥          | • | • | • | • | 14 a                              |
| ٧          | • | • | ٠ | • | äadamas                           |
| 40         | • | • | • | • | الجزائر قبل الاستعمار             |
| tod        | • | • | • | • | الجزائر في ظل الاستعمار           |
| 49         | • | • | • | • | لماذا تبقى فرىسما فى الجزائر · ·  |
| <b>£</b> 4 | • | ٠ | • | • | موقف الاستعمار العالمي من الجزائر |
| ٥٧         | • | • | • | • | تاريخ الثورة وموقف الثوار         |
| 94         | • | ٠ | • | • | موقف الشعوب الحرة من الجزائر.     |
| 1 44       |   |   |   |   | 11 de la 1861                     |



الاستاذ احمد توفيق المدنى

## 3/2011

إلى أستاذى ومعلمى الكاتب الجزائرى الحر الذى كرس حياته لقضية «بلادى و بلاده ...

إلى الوطنى الكبير الذى طالما دوى صوته فى جنبات « نادى الترق » بالجزائر .. فكان الشرارة الأولى فى معركة الحرية الكبرى الدائرة الآن مفوق أرض الجزائر الثائرة .

إلى الكاتب الكبير والزعيم الوطنى الحر الأستاذ أحمد توفيق المدنى أقدم هذا الكتاب المتواضع تقديراً لكفاحه المجيد، ومساهمته الفعالة في ثورة التحرير الكبرى.

عَلِهُ كُمُيسِيعِ وَالْجِرَائِرِي

### مقدمة



أنامواطن جزائرى ككل إخوانى الجزائريين .. أنا واحد من الملايين التي عاشت فوق أرض الجزائر وشاهدت الصراع الجبار الذي يدور بين قوى الاستعار والشعب الجزائري الباسل .

أنا واحد من الملايين الذين صوب إليهم رصاص المستعمر وحكم عليهم بالجوع والتشرد والموت! . أنا واحد من الملايين الذين طاردتهم قوى الاستعار وسلبتهم حق الحياة فوق أرض جدودهم

أنا واحد من الملايين الذين سرق الاستعار أقواتهم واستغل قواهم واستعبدهم وفتح لهم السجون ونصب لهم المشانق! .

أنا واحد من هؤلاء الذين يسمع العالم كله الآن دوى رصاصهم ... وينتظر الأحرار نتيجة كفاحهم ... ويرتعش الاستعار من ثورتهم ...

أنا واحد من الشعب الثائر ، حرمنى الاستعار نعمة العيش فوق أرض بلادى فحكم على بالإعدام ودفعنى إلى الهرب تحت جنح الظلام لأواصل كفاحى فوق أرض وطنى الثانى ... مصر العزيزة !

فتحت عينى منذ ولدت على ظلام الاستعار، وشاهدت شعبى يعيش تحت الأقدام وفى التراب، شاهدت الجوع والمرض والجهل والظلم يخيم فوق أرض بلادى الخضراء...

ورحت مع ملابين الجزائريين ألتمس طريق الخلاص ، وأبحث عن الحقيقة في كل مكان ... وما أصعب البحث عن الحقيقة بين الظلام الكثيف الذي كان يعمى أبصارنا . . . ومع ذلك كنا نحاول . . . ونحاول .

ووسط هذا الظلام الكثيف لاحت لنا الحقيقة . . . ما سبب جوعنا وفقرنا ومرضنا وجهلنا . . أنه الاستعار . . . ومن الذى يستعمرنا . . أنها فرنسا . . . وكيف جاءت فرنسا إلى بلدنا . . . وفتحنا كتب التاريخ و بدأنا نقرأ تاريخ بلادنا المجيدة . . . ووقفنا على حقائق باهرة . . . لقد كانت الجزائر دائماً أمة مستقلة مجيدة . . . وكانت خيرات أرضها لأبناء الجزائر وكانت فيها شعب وأسطول وجيش و تجارة وعلم وفنون وخير عميم . . .

من إذاً الذى سلبها كل هذا؟ أنه الاستعار . . . وكيف نتخلص من هذا الاستعار . . . وكيف نتخلص من هذا الاستعار . . . لا بد أن نحار به س ونقضى عليه ونفعل المستحيل لنتخلص منه ! . .

وبدأت أول خطواتى الكفاحية على الطريق. . . فتحالفت مع الشيطان لأنقذ بلادى مس قبضة الاستعار الفرنسى ، واستمعت إلى الوعود المعسولة من الألمان . . .

قالوا لنا سنحرركم ... فحار بوا في صفوفنا ... وقلنا لهم إننا نخاف أن نقضى مَعكم على الاستعار الفرنسي فنقع في قبضة استعاركم ! ..

فأجابوا علينا بأنهم سيمنحونا الحربة بمجرد انتهاء الحرب وأقسموا على وعدهم! . .

وخصنا للعركة إلى جانبهم ... ولحقت بهم المزيمة ... وتخلوا عنا وفروا بخداعهم

وكذبهم . . . و بقينا نحن نواجه فرنسا وحدنا . . . وجاءت فرنسا فحكت علينا بالإعدام . . . واستطعت أن أفر من السجن . . . إلى مصر . . .

وفى مصر العزيزة وقفت على جانب كبيرمن الحقيقة...عرفت أن كفاحى السابق كان كفاحا « فاشيا » وأن ألمانيا مثل فرنسا ومثل كل الوحوش الضارية الأخرى التي تستعمر جنوب أفريقيا وقبرص وتعقد الأحلاف العسكرية من أجل القضاء على الشعوب و بقاء استعارها! ••

ومن هنا بدأت أحقد على كل القوى الاستعارية فى العالم وبدأت كفاحى كواحد جزائرى شريف يريد الحياة لبلاده ولسكل الشعوب الأخرى الحجبة للسلام ...

من هنا بدأت أفهم أن لا ألمانيا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا أمريكا تستطيع أن تحرر بلادى من ورة جزائرية صميمة منبثقة من أعماق الشعب الجزائرى ومستمدة من كفاح أجدادى وتراثهم المجيد.

وهكذا انتظمت فى ركب الحرية الواعى ·· وأخذت مكانى بين الملايين الذين صموا بعزم و إصرار على طرد فرنسا ونفوذها وعفونتها ورجعيتها من أرض بلادى .

وهكذا سأظل دائماً أسير في الطريق خلف الكامة الشريفة التي أعلنها جيش التحرير الوطني وجبهة التحريرالوطني ولو أدى ذلك بي إلى المشتقة!.. هكذا سأظل أسير على الطريق الواعي المفروش بالنور .. لا هدنة ولا هوادة مع العدو .. بل قتال وقتال .. ولا تفاهم ولا مفاوضات

إلا على أساس السكلمة الشريفة التي أعلنها جبهة التحرير. ومع جبهة التحرير نفسها ..

هكذا سأظل أسير . . وهذا الكتاب هو أول خطوات كفاحى الواعى فى سبيل تحرير بلادى ففيه وضعت خلاصة الحقيقة التى تعلمتها فيه حقيقة بلادى . . . تاريخها المجيد قبل الاستعار شعبها . . علومها . . فنونها . . تجارتها . . خيراتها . .

وفيه حقيقة بلادى الآن ... وحقيقة ما فعله الاستعاربها وكيف داس. على كل مقدساتها وقضى على كل مقومات شعبها ... سلبه القوت ... والعلم .. والعمل ... ونحه الفقر ... والجهل ... والمرض ... ولكنه لم يستطع أن ينال من عزمه على التحرير شيئًا لم يستطع أن يقض على القيم الأخلاقية الجميلة التي تعيش في قلو بنا نحن أبناء الجزائر الخضراء ... لم يستطع أن يجردنا من حب بلادنا وحب عرو بتنا وحب إنسانيتنا!

فيه أيضا وضعت خلاصة فهمى لحقيقة الاستعار ولماذا يبقي في أرض. بلادي ··

فى هذا الكتاب المتواضع وضعت خلاصة فهى لموقف الاستعار العالمى. من قضية بلادى وكيف يتفق هذا الاستعار وكيف يتناقض ويتنافس: على أرض بلادى ا

فيه حقيقة المؤامرات التي ترتكبها عصابات الإمبريالية العالمية على شجيي الجر ...

وفيه حقيقة ثورتنا المقدسة .. وموقف الأبطال وتاريخ الرجال الذين انبثقت الثورة من بين أيديهم .. ومنهم من انحرف ومنهم من بقى على الطريق يكافح بصلابة خلف الكلمة الشريفة التي أعلنها جيش التحرير وجبهة التحرير ... ومنهم من ترجم الكلمة الشريفة إلى عمل إيجابي فحمل سلاحه وذهب إلى قلب المعركة ومات من أجل الكلمة الشريفة! . .

وفيه أيضاً كل الكلمات النظيفة التي قالها شرفاء العالم من أجل.

فيه وضعت خلاصة الحدث التاريخي العظيم ( باندونج) وموقف شعوبها الحرة من قضية بلادي ...

وفيه كلة الشرف التي قالها الأقطاب الثلاثة في ( بريوني ) من أجل العزائر ...

وفيه كل كلات الشرف الأخرى التي قالها الشرقاء من أجل وطنى الثائر ..

وفيه أيضاً طريقنا إلى الخلاص من الاستعار ... وكيف بمضى فى هذا اللطريق ... وكيف أن كفاحنا الحجيد هو وحده الذى سيوصلنا إلى الحرية ... أنها الحقيقة ... حقيقة الحزائر ... أقدمها لكل من يريد أن يعرفها ... ولكل من أعتهم الدعاية الاستعارية فضاوا الطريق ... ولكل من أعتهم الدعاية الاستعارية فضاوا الطريق ... ولكل من أعتهم الدعاية الاستعارية فضاوا عن الطريق ولوحوا بتصريحات كلها مساومة وكلها عروض المن أنها الحقيقة أقولها من أجل شعب الجزائر ... ومن أجل السنوات التي ضاعت من عرى وأنا أكافح في الظلام ا

أنها الحقيقة أقولها من أجل ألوف النساء المشردات فى بلادى ، وربما كانت من بينهم أختى ، أو أمى ،

أنها الحقيقة أقولها من أجل ملايين الأطفال الذين يأكلون التراب و يخافون من المستقبل الأسود الذي يعده لهم الاستعار وأنصار الاستعار . والسادة الذي يملكون الضياع والخزائن في أرض الجزائر . .

أنها الحقيقة أقولها من أجل شعبى . . . وكل الشعوب الحرة التي تكافح بشرف . . . وتسير خلف الكلمة الشريفة دائمًا!

أمها الحقيقة أقولها من أجل الصيحة التحريرية العظمى التي دوت في القاهرة ... وأصبحت سهما يشير إلى طريق الخلاص « سنكافح من أجل تحرير بلادنا ... وسنكافح من أجل تحرير عرو بتنا .. من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي »

أنها الحقيقة أقولها من أجل كل الشرارات الحرة التي تجمعت على طريق الحرية كاليركان ...

أنها الحقيقة أقولها من أجل مستقبل بلادى . واستقلالها وكيف يكون هذا الاستقلال ...

أنها الحقيقة أقولها من أجل الوصول إلى استقلال حقيقي لبلادى ... استقلال لا تحده شروط ... ولا تقيده معاهدة خبيثة ...

استقلال يجعل من الجزائر دولة حرة أرضها للجزائريين ، وخيراتها اللجزائريين ، وخيراتها اللجزائريين وصداقتها لكل الشعوب الحرة المحبة للسلام .

عبد الحميد مسعود الجزائري



أحد بن بيلا



عميل الرجعية الجادد .. لاكوست



حسين آية أحمد



محمد أبو ضياف



محمد خيضر

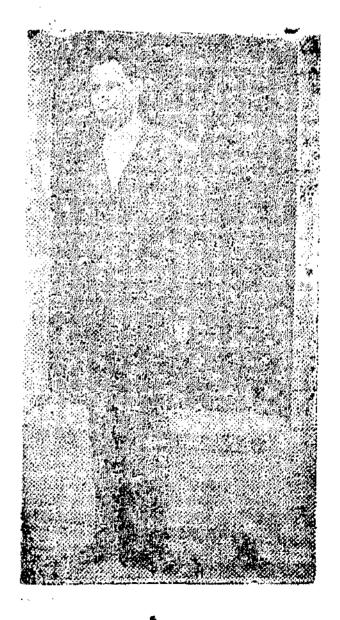

مصطنى الأشرف

### المجنزارة بالاستعار

هل كانت الجزائر قبل سنة ١٨٣٠ أى قبل أن يدخلها الاستعار دولة مستقلة لها كافة الحقوق والسيادة أم كانت كما يدعى الاستعار الفرنسي جزءا من فرنسا نفسها ؟ . . إن النار يخ وحده هو الذي يستطيع الإجابة على هذا السؤال .

والجزائر كدولة تقع على البحر الأبيض المتوسط وتحتل منه موقعاً بارزاً ما كان لها أن تبقى بمنأى عن تيارات التاريخ الكبرى التى دارت حول شواطىء البحر الأبيض منذ أقدم عصور التاريخ.

ولقد كان للمغرب العربى منذ الأزمنة البعيدة صلات كبيرة بشعب مصر الفرعونى وأخذت هذه الصلات أشكالا عديدة ولها من الآثار ما يدل عليها حتى يومنا هذا في كل نواحى الحياة وخاصة الحياة التجارية التي كانت من أبرز أوجه النشاط بين البلدين .

ثم جاء الفينيقيون بعد ذلك فعقدوا الصلات التجارية وأقاموا الموانى على شواطىء المغرب لغرض التجارة وأنشأوا مدينة من أجمل المدن وهي «قرطاجنة» التي نافست روما مدة طويلة من الزمن ثم جاء الرومان من بعدهم فدمروها وجعلوا من شمال أفريقياولاية رومانية كاجعلوا من أغلب دول العالم ولايات تابعة لإمبراطوريتهم ومن بين هذه الدول بريطانيا وألمانيا واليونان وفرنسا نفسها ا.

و بقى المغرب أربعة قرون كاملة يصارع الغزو الرومانى وحده ودون أى ارتباط بفرنسا إلى أن جاء بعد الرومان غزاة آخرون من الواندال والبيزنطيين قبل ظهور الإسلام مباشرة ، وقدر للمغرب في ذلك الوقت أن يناضل هذا الغزو ويقاومه ويقف في وجهه إلى أن ظهر الإسلام وزحفت جيوش العرب إلى مصر ومنها إلى المغرب العربي ففتح المغرب ذراعيه للدين الجديد ورأى فيه بشير الخلاص إذ أنه كان يعيش في ذلك الوقت في ظل مجتمع عبودى لا يعرف من حقوق الإنسان شيئًا . . . وكل ما على الأرض كان ملكاً للغزاة . . وجاء الإسلام بتعاليمه التي تتحدث عن الحقوق والشرف والديموقراطية . . فكان هو طريق الخلاص من قبضة العبودية والبربرية! . وعاش الإسلام في المغرب العربي وزحفت حضارة العرب عليه فغيرت الكثير من معالم مجتمعه و بنت بالفعل مجتمعاً جديداً قُدر له فيما بعد أن يخلق جيشاً قوياً قاده طارق بن زياد وفتح به أسبانيا وخلص أهلها من الطغيان وأطلق اسمه على جبل طارق . ثم تعاقبت بعد ذلك فتوحات المغرب وأصبح قبلة الحضارة في ذلك الوقت ونهض شعبه من عثرته التي ألقاه الطغاة فيها. ومنذ ذلك التاريخ حكمت المغرب سلالات مجيدة منها بنو الأغلب الذين شيدوا جامع الزيتون في تونس وأصبح فيما بعد جامعة كبرى كما شيدوا جامع القيروان وجاء بعدهم الفاطميون الذين فتحوا مصر وأقاموا فيها خلافة ودولة كبرى . . ثم جاء بعدهم الموحدون .

ولما جاء القرن الخامس عشر انقسمت إمبراطورية الموحدين إلى عدة مالك وظهرت لأول مرة تلك الوحدات السياسية المعروبة إلى اليوم باسم «مالك وظهرت لأول مرة تلك الوحدات السياسية المعروبة إلى اليوم باسم « مراكش ، الجزائر ، تونس » .

وفى ذلك العصر ظهر فى تونس أول مؤرخ عصرى عرفه العالم وهو ابن خلدون .

ومع ظهور هذا المؤرخ العظيم زالت دولة العرب والمغاربة وراح ملوك البرتغال وأسبانيا يستعينون بفرنسا وأوروبا فى شن غارات النهب والسلب والتخريب على الشاطىء الأفريق فلم يجد المغرب العربي أمامه سوى الاستنجاد بتركيا لحماية شواطئه الطويلة من المعتدين الذين أغاروا عليها وكانت الحلافة الإسلامية فى ذلك الوقت مقرها تركيا.

ومنذ ذلك التاريخ ظهرت دولة « الجزائر » بصورتها الحالية وحدودها الراهنة وراحت تهتم بالقوة البحرية على الخصوص فتمكنت بعد فترة وجيزة من السيطرة على غرب البحر الأبيض المتوسط سيطرة تامة زهاء ثلاثة قرون وعاشت الجزائر حتى مطلع القرن التاسع عشر دولة حرة قوية موحدة تخطب الدول ودها.

إذن فقد كانت الجزائر دولة مستقلة قبل أن يدخلها الاستعار الفرنسي المشئوم في سنة ١٨٣٠ وهو وضع يقف في وجه الدعاية الاستعارية الفرنسية ويكذبها ويفضح سرها.

ولكى يكتمل هذا البحث يجب أن ندرس سوياً الأوضاع الداخلية للجزائر قبل دخول الاستعار الفرنسى لنخرج منه بأن الجزائر كانت دولة ذات سيادة ولها حكومة منظمة ونظام إدارى وعلاقات دبلوماسية وسياسة خارجية ولها أسطولها ومدارسها وميزانيتها وشعبها ! .

ولنرجع إلى التاريخ مرة أخرى للتدليل على كل هذه الأوضاع .

يقول التاريخ أنه كانت للجزائر حكومة مقرها مدينة « الجزائر » نفسها وعلى رأسها « الداى » وله وزراء أحدهم للبحرية والخارجية والآخر وهو الأغا للحربية وثالث وهو المخزنجي للداخلية والمالية ورابع للأملاك الأميرية ويسمى « خوجة الخيل » وخامس وهو شيخ الإسلام و يتولى أمور الشرع والقضاء وسادس هو الباشكاتب و يعمل سكرتيراً للداى .

ويقول التاريخ أيضاً أن الجزائر لم تكن خاضعة في وقت من الأوقات لأوامر سلطان اسطنبول فالعلاقة بين الجزائر والباب العالى كانت على الدوام علاقة دولتين لا علاقة تابع بمتبوع ولئن كانت هناك صفة خاصة لسلطان اسطنبول فهي ناجمة عن كونه خليفة المسلمين فله الرئاسة الدينية على كل دول الإسلام في ذلك الوقت.

وَ إذا كنا قد استعنا بالتاريخ وحده حتى الآن للتدليل على هذه الأوضاع فيمكننا أيضاً أن نستعين بالكتب التى وضعها الفرنسيون أنفسهم حتى تكمل الشكل المنطقي لهذه الأوضاع.

يقول (ش. جوليان) في كتابه « تاريخ شمال أفريقيا ».

« لقد انسلخت ولايتا الجزائر وتونس في القرن السابع عشر عن الدولة العلية كل الإنسلاخ من فصارت للجزائر حكومتها المستقلة التي لا تربطها بتركيا إلا الرابطة الروحية التي تربط كل أم الإسلام بخليفة المسلمين . فكان للجزائر من الحرية السياسية أكثر مما لأى دولة من الممتلكات البريطانية المستقلة في الوقت الحاضر ولم يكن هناك تمايز جنسي بين الأتراك والجزائريين

لأن الشعبين يدينان بالإسلام الذي يناهض كل تفرقه عنصرية فنبي المسلمين هو القائل ( المؤمنون أخوة ) .

ولو رجعنا إلى التاريخ مرة أخرى لوجدنا أن من يراجع قائمة أسماء (الدايات) وتاريخ حياتهم يجد الدليل القاطع على أن العدد الأكبر منهم كان من أصل جزائرى وأن حسن باشا خليفة الداى التركى خير الدين — الأميرال التركى الدى حمى شواطىء المغرب من غزوات البرتغال كما سبق أن وضحنا — جاء نتيجة زواج خير الدين من جزائرية صميمة ا

ويقول التاريخ أن الجزائر كانت دولة معترفا بها من جميع دول العالم بل كانت تتسابق إلى طلب ودها لأنه كان معترفا لها بالسيادة في البحر الأبيض المتوسط وفي سبتمبر سنة ١٧٩٥ عقدت محالفة سلم وصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمنت التصر يحلسفن الأمريكية بمارسة التجارة مع الجزائر مقابل دفع الرسوم المعتادة ، و إعفاء الأدوات البحرية والحربية من هذه الرسوم على أن يصرح للسفن الجزائرية بمثل ذلك مقابل جوازات سفر تمنح لها من القنصل الأمريكي .

ويؤخذ من كتاب (الأمريكيين والبربر) الذى وضعه ديبوى في سنة ١٨٢٤ أنه في ١٢ أبريل سنة ١٨١٥ أعلنت الجزائر الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سوء استغلال أمريكا للانفاقية السابقة وأرسل الرئيس الأمريكي (جميس ماريسون) إلى الداى خطابا هذا نصه « لقد أعلنتم سموكم الحرب على الولايات المتحدة ، وقد قرر الكونجرس في اجتماعه الأخير إعلان حالة الحرب مع حكومة كم وكلف أسطولا من بوارجنا بالتوجه إلى

البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ ذلك القرار، وسيكلف هذا الأسطول بتخيركم بين الحرب والسلام وأنتم وما ترون ولنا وطيد الأمل أن توازنوا سموكم بين ويلات الحرب ومن ايا حسن التفاهم مع دولة تزداد قواتها مع الزمن، فتجنحوا إلى استثناف ماكان بين الحكومتان من علاقات الود والصداقة من فليس لحكومتنا هدف إلا السلام والصداقة مع الجميع ...»

وأجاب الداى عمر باسم الحكومة الجزائرية على ذلك الخطاب بعد أن عين شروط الصلح قائلا : وإنى أبلغكم رغبة حكومتى فى استئناف علاقات الصداقة التى ربطت بين بلدينا منذ أكثر من عشرين سنة ولاسيا أن أمريكا كانت أول بلد عقدت حكومتى معها معاهدات سلام ونتمنى بعون الله أن يأتينا ردكم سريعا بالموافقة على شروطنا الموضحة آنفا ، أما إذا أبيتم الموافقة عليها فإنكم تتحملون وزر خرق قوانين الإنسانية المقدسة والاعتداء على مواثبق الأمم » .

وقد رضخت أمريكا لشروط الداى وتم الصلح!

إذاً فقد كانت هناك حكومة تملى إرادتها وتعقد المعاهدات وتعلن الحروب وتدافع عن مصلحة الجزائر دون الرجوع إلى نركيا أو فرنسا أو أى بلد من بلدان العالم ، ومثل هذه الحسكومة تسمى حكومة مستقلة ولا يمكن أبدا أن تسمى تابعة أو خاضعة أو واقعة تحت سيطرة دولة أخرى .

وليس هذا فقط ·· فمن الممكن أيضا أن نضع علاقة الجزائر بفرنسا قبل الاستمار موضع البحث وسنخرج منها بنفس النتيجة فقد كانت فرنسا فى ذلك العهد تعترف بالجزائر كدولة مستقلة وكانت المسائل الجزائرية ليس مكانها كما هو الحال الآن في وزارة الداخلية الفرنسية بل في وزارات الحاريات والحربية والبحرية!

وترجع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا إلى الوقت الذي جاء فيه إلى الجزائر أول قنصل فرنسى وذلك في سدنة ١٥٦٤ فني القرن السادس عشر كانت هناك محالفة بكل معنى التحالف بين الجزائر وفرنسا وبمقتضى هذه المحالفة استنجدت فرنسا بالأسطول الجزائرى لحماية شاطئها من العدو المشترك في ذلك الحين وهو أسبانيا وملكها (شارلكان)، وفي سنة ١٧٩٨ بلغت ديون فرنسا للجزائر عدة ملابين من الفرنكات فهل يمكن أن يحدث هذا والجزائر جزء من فرنسا كما تدعى ؟

وهل يمكن أن تمد الجزائر المعونة لبلد كفرنسا إلا إذا كانت تقف إلى جانبها على قدم المساواة وتضارعها كدولة ؟

إن فرنسا التي تتحدث عن الجزائر الآن كجزء منها تعلم جيدا أن تاريخ الجزائر حافل بالسيادة والاستقلال ، ويكنى للتدليل على ذلك أن نقول أن أسطول الجزائر البحرى كان في وقت من الأوقات أقوى أسطول في البحر الأبيض المتوسط وعندما كانت الحالة في هذا البحر يسودها الاضطراب والفوضي من جراء أعمال القرصنة كان أسطول الجزائر يتولى حماية سفن البلدان الصديقة وكانت هذه الدول تعمد إلى دفع أتاوات معينة للجزائر نظير حماية سفنها وقد ظل هذا النظام قائما إلى عهد الاحتلال الفرنسي ا

وحتى بريطانيا سيدة البحاركانت كلا غيرت قنصلها في الجزائر ترسل مع القنصل الجديد ستمائة جنيه ذهبا كهدية لحكومة الجزائر نظير حماية سفنها من غارات القراصنة!

وكانت هذه القاعدة متبعة أيضا مع سائر الدول الأخرى فكل دولة كانت تغير قنصلها ترسل مع القنصل الجديد الهدايا للحكومة الجزائرية وتختلف هذه الهدايا بحسب مكانة الدولة و بحسب الأخطار التي يتعرض لها أسطولها .

وقد سقنا هـذا الدليل الأخير لندلل به على أن فرنسا عاشت قرون طويلة فى حماية الأسطول الجزائرى وأنه من غير المعقول أن يكون للجزائر كل هذا السلطان ثم تقول أنها كانت جزءا من فرنسا. بل لعل العكس هو الصحيح فإذا كان هناك تابع ومتبوع فإن فرنسا تصبح هى التابع فى هذه الحالة.

\* \* \*

وإذا كنا قد تحدثنا عن استقلال الجزائر وسيادتها قبل دخول الاستعار الفرنسي فيجدر بنا أن نتحدث أيضا في هذا الفصل عن حالة شعب الجزائر قبل الاستعار وعن مستوى معيشته ونهضته التي كانت قائمة في ذلك الوقت ثم نعرج على الحالة في الجزائر بعد الاستعار حتى نخرج من بحثنا بالتنائج القاطعة على سوء استغلال فرنسا للجزائر ، واستنزافها لدماء الشعب الجزائري على طول السنين المديدة التي عاش فيها الاستعار فوق الحرض الثائرة .

كان شعب الجزائر في القرن الثامن عشر شعب زراعي بمعنى الكلمة وكانت حقول الغلال والشعير والقمح تمتد على طول المدى في ولاية قسنطينة للعروفة برخائها وخصو بتها في ذلك الوقت ا

وكانت وفرة المحصول الذى تجود به أرض الجزائر عاملا كبيرا فى رفاهية الفلاح الجزائرى وأفراد القبائل الذين كانوا يتمتعون بالمعيشة بين الحدائق الغناء التى كانت تبلغ فى مجموعها عشرين ألفا من البساتين !

ذلك فضلا عن غلات المحصول الوفيرة التي كانت تجنى ثلاث مرات في السنة ، وهي ظاهرة لا توجد إلا في أخصب الأراضي الزراعية!

وقد شقى الفلاح الجزائرى على مر السنين قبل أن يدخل الاستعار الفرنسى أرضه ، شتى حتى استطاع أن يحصل على هذه النتائج الباهرة بكده و بعرقه ثم ليتركها من بعده لأولاده وأحفاده من الجزائريين ، ولسكنها آلت من بعد كل هذا المجهود الجبار إلى يد الاستعار ، وتبجح الفرنسيون فزعموا أنهم تسلموا أرض الجزائر قاحلة يعلوها الملح وأنهم لاقوا صعوبات جمة فى سبيل جعلها على هذه الصورة! فياله من تبجح! ؟

#### \* \* \*

ولنترك الزراعة إلى الميادين الأخرى . . إلى التجارة والصناعـة والعلوم والفنون . .

كان لها أيضاً أسطولها التجارى الذى يحمل إلى خارج حدودها خيرات البلاد كان لها أيضاً أسطولها التجارى الذى يحمل إلى خارج حدودها خيرات البلاد الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلى ، فكانت الغلال والتين والزيتون والتمر والنحاس والخشب والزيت والصوف والشمع والماشية والمواد الغذائية هى المواد الرئيسية التى تصدرها الجزائر إلى بلدان كثيرة وذلك لوفرتها وكثرة إنتاجها . و بذلك عقدت الجزائر كثيراً من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم وكانت بالنسبة لكثير من هذه الدول المصدر الأساسي للمواد الغذائية .

وعمل أسطول الجزائر التجارى فى كل محار الدنيا ودخل الموانىء الفرنسية والإنجليزية والأمريكية والمصرية والسودانيسة وهو يحمل الخيه العميم لها.

وكانت حاصلات التربة الجزائرية تستغل فى أعمال الصناعة على أوسع نطاق ، وكذلك ما استخرجه الجزائريون من باطن الأرض من المعادن كالنحاس والحديد وكانت تصنع منهما الأسلحة والتحف .

ولم تكن تخلو مدينة جزائرية واحدة فى ذلك الوقت من المصانع والورش والدكاكين الصناعية كاكانت غابات بنى عمروس و بنى منصرره تزود الترسانات بالخشب اللازم لصناعة السفن والأساطيل وهى صناعة برع فيها أبناء الجزائر وفاقوا فيها أكبر دول العالم فى ذلك الوقت .

وكان من الطبيعي أن تنشط حالة العلوم والفنون إلى جانب نشاط الحالة الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة بين أفراد الشعب يدفعه إلى التعليم والإقبال على الثقافة بكل قوته .

ولقد كانت فى الجزائر مدارس عديدة قبل أن يدخلها الاستعار الفرنسى وفى القرنين الرابع عشر والخامس عشر حفلت مدن الجزائر بمراكز ثقافية هامة ٠٠ وكان فيها أساتذة وعلماء وفلاسفة فى كل النواحى والفنون ٠

وكانت (تله سان) ذات الشهرة العلمية العظيمة هي قبلة الطلاب ، يتدافعون إليها ليظفروا بالحضور على أساتذتها الأعلام و إلى جانب (تلمسان) كانت هناك عشرات المدارس في مختلف المدن الجزائرية كمدرسة سيدى أبى مدين ذات الشهرة العلمية الفائضة .

و بلغ عدد المدارس أكثر من ألف مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية .
ومع هذه النهضة العلمية الزاهرة نهض الفن فى الجزائر واتسع نطاقه وأصبح يضارع أكبر الفنون الأخرى فكم من قصور جميلة وحمامات بديعة ومدارس ومساجد انتشرت فى ذلك الوقت فى كل مكان من أرض الجزائر .

وكان فن العارة في مقدمة الفنون الأخرى وتبلور هذا الفن في بناء الساجد فني مدينة الجزائر وحدها بني أكثر من مائة مسجد تتنافس في الروعة والإبداع ، ومن أهمها مسجد «على بتشيم » ومسجد «كتشادة » ومسجد «الخوخة» ومسجد «سيدى الأخضر» ومسجد «سيدى الكتاني» و بعض هذه المساجد حولها الاستعار الفرنسي إلى دور عبادة أخرى لفرط إعجاب الفرنسيين بها!!

#### \* \* \*

هذا هو حال الجزائر قبل أن يدخلها الاستعار الفرنسي ، وقبل أن تلوث أرضها بأقدام المحتل ، كانت أمة لها كل مقومات الحياة والسيادة ، وكان شعباً له حياته الحاصة وتقاليده العريضة الضاربة في أعماق التاريخ .

وكان يمكن لكل هذه الإمكانيات الباهرة أن تتطور وتندفع مع الزمن إلى الأمام إذا لم تقف أمامها السدود والحواجز، ولكن الاستعار الفرنسي أبى أن يترك شعب الجزائر يمضي مع الزمن إلى الأمام ففرض نفسه عليه ودخل أرض الجزائر في سنة ١٨٣٠ فاذا فعل في كل هذه الطاقة البشرية المكبيرة ؟ في الفصل التالي سنعرف ماذا فعل الاستعار في الجزائر.

### المجرائرتي ظل لاستعار

دخلت جيوش الملك شارل العاشر إلى أرض الجزائر وهي مزودة ببرنامج تخريبي كامل، فقد كانت فرنسا تعرف الأسباب الرئيسية الحقيقية لحملتها على الجزائر، وهذه الأسباب تتلخص في :

- نهب الثروات التي كانت تجود بها أرض الجزائر الخضراء .
- التهرب من دفع ديون فرنسا للجزائر والتي بلغت في ذلك الوقت عشرات.
   الملايين من الفرنكات.

وكان لا بدلجيوش الاستعار أن تنفذ برنامجها التخريبي أولا وقبل كل شيء حتى يمكنها بعد ذلك أن تتوغل في داخل البلاد . . ثم تقيم بعد ذلك حكمها الاستعاري لعشرات السنين .

وعندما دخلت جيوش فرنسا مدينة الجزائر ذاتها شرعت على الفور في إجراء عمليات السلب والنهب واستطاعت أن تحصل على غنائم عديدة شجعتها على مواصلة التوغل في الأراضي الجزائرية ولا سيا أن فرنسا في ذلك الوقت كانت في حالة نمو صناعي وكانت مصانعها في حاجة إلى مزيد من المواد الخام فوجدت في أرض الجزائر أحسن حل لهذه المشكلة وسرعان ما حددت الحملة الفرنسية على الجزائر هدفها وهو يتلخص في انتزاع خيرات

البلاد من أيدى أهلها والاستيلاء على الأراضى نفسها ومطاردة السكان العرب إلى الصحراء .

ولقد حقق الاستعار برامجه التي ترمى إلى استعباد الجزائر واستغلالها من الناحية الاقتصادية تماماً .

فالزراعة الآن معظمها في يد المستعمر بن الذين يملكون أخصب الأراضي التي سلبوها من الشعب الجزائري .

ويؤخذ من النقارير الاحصائية التي يضعها المستعمرون أنه في سنة ١٩٣٦ بلغ ما يملكه أربعون ألفا من الفرنسيين من أراضي الجزائر ٢٠٠٠ ألف هكتار في حين أن ٦٨٧٠٠٠٠ مالك جزائري يملكون مليونين و٣٠٠٠ ألف هكتار فقط ا

كا يؤخذ أيضا من نفس الاحصائية أن ٢٥٥٧ر٢٥ معمرا فرنسياً يملكون. ما يربو على ٣٠٪ من العقار بينما نجد الـ ٧٪ الباقية موزعة على مليونين و١٠٩٧٤٢ فلاحاً جزائرياً.

ومعنى هذا أن التملك الفرنسى يشمل المقاطعات الواسعة بينها لا يملك. الجزائريون إلا القطع الصغيرة!

ولقد اتبع الملاك الفرنسيون طريقة خبيثة في زراعة هذه الأراضي أدت إلى خفض غلاتها من المحاصيل الغذائية ، في الوقت الذي انتشرت فيه زراعة الكروم والتبغ وقشر السنديان والحلفاء لتصديرها إلى الخارج وبهذا أصبح شعب الجزائر الذي كان يعيش في رخاء بماتدره عليه أرضه أصبح لا يملك قوت يومه ا

وتدهورت — تبعاً لذلك وللأساليب الخبيثة التي يتبعها الاستعار — تربية المواشى وأصبحت قليلة الفائدة بسبب إلغاء معظم المراعى وفرض الضرائب العالية التي يطلبها المستعمرون ليسمحوا للمواشى بالمرعى في أراضيهم بعد الحصاد!

وكان لا بد أيضاً من أن تموت الصناعة الجزائرية في مهدها بسبب منافسة الصناعة الفرنسية لها ، فقد أدت عملية إغراق الأسواق الجزائرية بالسلع الفرنسية إلى غلق المصانع والورش في مختلف أنحاد البلاد ، وتوقفت الصناعات الجزائرية اليدوية تماماً عن العمل وأصبح أهلها بلا عمل!

وكان من الطبيعي أيضاً أن يحتكر المستعمرون الملاحة التجارية الجزائرية والمبادلات التجارية الخارجية وبذلك ضمنت فرنسا السيطرة تماماً على كل الأجهزة التي تتعامل الجزائر بمقتضاها مع دول العالم الأخرى ، فقضت على كثير من بيوت التجارة الجزائرية وسيطرت على السوق المالية وأصبح الفرنسيون وحدهم يسيطرون على البنوك يعاونهم في ذلك حفنة من اليهود الآفاقين ، واختفت بذلك كل الفرص أمام التاجر الجزائري وأصبح متعطلا تماماً عن العمل ، حتى أنه أصبح لا يملك فرصة العمل داخل بلاده وتنظيم المال الكبرى التي يسندها رأس المال الكبرى التي يسندها رأس المال الكبير التكبير المال الكبير المال الكبير المال الكبير المناسة المال الكبير المناسة المال الكبير المناسة المال الكبير المال الكبير المناسة المناس المن

وتبعاً لمذاكله انتشرت البطالة بين الشعب الجزائرى ، فاغتصاب الأراضى وهدم الصناعة المحلية مع دخول عدد كبير من أبناء المستعمر إلى الأراضى الجزائرية كل هذا سلب أهل الجزائر فرصة العمل ، فانتشرت البطالة بين مختلف

طبقات الشعب الجزائرى وأصبحت البلاد تعانى أزمة حادة إذ يبلغ عدد المتعطلين من أبناء الجزائر مليونين !

وهذا العدد الكبير من المتعطلين كفيل وحده بإحداث ثورة بل ثورات ولهذا لجأ الاستعار الفرنسي إلى عمل من أخطر الأعمال ألا وهو إبادة أكبر عدد من هؤلاء العال والفلاحين المتعطلين وكم من االجرائم ارتكم الفرنسيون ضد هؤلاء العال فقتلوا منهم الآلاف رمياً بالرصاص ومع هذا فما زال العال الجرائر يون يعانون من البطالة و يعيشون في حالة مظلمة من البؤس والفاقة الجزائر يون يعانون من البطالة و يعيشون في حالة مظلمة من البؤس والفاقة الحزائر يون المناون من البطالة و يعيشون في حالة مظلمة من البؤس والفاقة المخالف ولقد ثبت لنا من كل ما ارتكبه الاستعار الفرنسي في الجزائر أن جوهر هذا الاستعار قائم على الاقتصاد فقد دخلت فرنسا إلى الجزائر من أجل البحث عن المواد الأولية لتشغيل المصانع الفرنسية و بذلك أفلست كل إمكانيات الشعب والأرض .

ولهذا السبب وحده يحرص الاستعار الفرنسي على مصالحه الاقتصادية ، ويقاوم كل تطور يطمح إليه الشعب في الميدان الاقتصادي بصفة خاصة والبرنامج الذي رسمه الاستعار من أجل ذلك يتلخص في :

- إنشاء اقتصاد استعارى تـكميلي للاقتصاد الفرنسي نفسه .
- وضع جميع الثروات المحلية في يد حفنة من الاستعماريين.
  - إقصاء أبناء الشعب عن إدارة بلادهم .
- عدم السماح لجماهير الشعب بالتدخل في هذا الاقتصاد إلا كآلة موضوعة في يد المستعمرين أنفسهم لاستغلالها!

ولقد نجح الاستعار الفرنسي في تنفيذ هذا البرنامج بدقة ، فوضع الشعب الجزائري داخل قفص من الفولاذ ولم يسمح له بالتنفس على الإطلاق ، ولقد

بلغ من حرص الاستعار على مصالحه الاقتصادية أن أقام سياسة الإرهاب والقمع الاقتصادى وهي سياسة تقضى برفض منح أبناء الجزائر تصاريح الاستيراد والتصدير وقصرها على الفرنسيين واليهود . كما تقضى بفرض ضرائب فادحة على متاجر الجزائريين من الأهالي وتصفية المؤسسات الجزائرية الناجحة مثل مصانع المياه الغازية وإحلال مصانع الكوكا كولا الأمريكية بدلا منها ا

ولا يقف الإرهاب والقوم عند هذا الحد بل يتعداه إلى فصل الموظفين والعمال الوطنيين وعدم تشغيل أبناء الجزائر المخلصين ومنح الأذناب الوظائف والرشوة !!

و إذا كانت فرنسا تدعى أن الجزائر جزءاً منها فإن هناك مشكلة كبيرة وهامة توضح لنا مدى كذب هذا الادعاء .

وهذه المشكلة ترجع بنا إلى يوم ٢٢ يوليه عام ١٨٣٤ وهو اليوم الذي أعلنت فيه فرنسا مرسومها الذي حول الجزائر من بلاد محتلة إلى ممتلكات فرنسية ، وكان هـذا المرسوم هو المشكلة نفسها إذ بدأت سياسة التفرقة العنصرية تعمل منذ إعلان هذا المرسوم ضد الجزائريين .

وكانت مهمة المشرع الفرنسي تسير دائماً على مبدأ منح الفرنسيين مجالاً واسعاً في القوانين المتعلقة بإعلانهم حقوق الإنسان والمواطن وأن يكون إبناء الجزائر بالنسبة المستعمرين في مقام التابع للمتبوع.

وكان الجنرال الفرنسي بوجو يحدد هذه السياسة على الوجه الآتي :

« قبل أن نحكم ونستعمر يجب على الشعب أن يقبل قوانيننا وهناك ألف دليل على أن الشعب الجزائري لا يقبل هذه القوانين إلا بالقوة وهذه القوة

نظل عاجزة إذا لم تؤثر على الأشخاص والمصالح ، فإذا واصلنا مراعاة الشعور الإنسانى ربما تظل الحرب فى إفريقيا قائمة إلى الأبد وبهذه الطريقة لانستطيع الوصول إلى هدفنا » 1

و بهذه الطريقة فرضت التشريعات الفرنسية المتعسفة على شعب الجزائر، وكان المستعمر يلاحق الشعب الجزائرى كل يوم بمزيد من التشريعات التعسفية كلاعت مصالحه إلى ذلك!

والظاهرة الغريبة التي يمكن أن نخرج بها من هذه التشرعات أن المشرع الاستعارى ركز كل هدفه في الضغط على الشعب الجزائرى وتمييز الفرنسيين والأجانب الذين يعيشون في الجزائر عن أهل البلد الأصليين من الجزائر بين وخاصة المسلمين منهم و بذلك لم تسلم حرية الإنسان في الجزائر على الرغم من جميع الضمانات الممنوحة من نظام الجزائر والدستور الفرنسي وميثاق الأمم المتحدة .

ولا تزال حرية الفرد عرضة للامتهان ولا يزال الضرب المبرح معمولا به في أقسام البوليس ضد شعب الجزائر ، ورائد الفرنسيين حتى يومنا هذا هي عبارة غريبة لا ندري كيف يمكن أن تقبل في القرن العشرين ، تلك العبارة التي تقول : « إن العربي كذاب ولا يقول الحقيقة قط » وعلى أساس هذا المبدأ أصبح كل جزائري مهما كان ذنبه عرضة لكل أنواع العسف والعنف والإرهاب!

وقد سرت هذه الروح العدوانية العنيقة في كافة الميادين الأخرى

فوجدناها تدخل نظم الإدارة، فى الجزائر وتقصى أبناء الشعب وتضع المستعمرين فى كل المناصب الرئيسية ، كما دخلت المجالس البلدية والمراكز البلدية وفرضت المستعمر فى معظم المقاعد بالقوة المسلحة.

و بهذه الطريقة المخالفة للديمقراطية أمكن للمستعمر أن يظهر أهل البلاد الأضليين والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين بمظهر الأقلية بالنسبة للأقلية الاستعارية البالغ عددها ٩٠٠ ألف نسمة وكان من الطبيعي أن ينجم عن ذلك أن ميزانيات القرى والمقاطعات ومنطقة الجزائر العاصمة لا تعود فائدتها إلا على الأقلية الفرنسية .

\* \* \*

وإذا كنا قد وصلنا إلى هذا الحد من التعسف الفرنسي فجدير بنا أن ندعم كلامنا هذا بأقوال كبار القادة والصحفيين الفرنسيين والكتاب الذين كتبوا عن هذه المشاكل والذين ألقوا ضوءاً على كثير من أعمال الاستعار الفرنسي في الجزائر.

و يقول البارون (بيشون) الذي كان السكرتير المدنى الأول يوم الاحتلال في كتابه « الجزائر تحت حكم الفرنسيين » :

إن ما يبعث على الأسف هو اتخاذ التدابير منذ الساعة الأولى لإبقاء بعض موظفي الدوائر الحكومية من الجزائريين في وظائفهم ولو لمدة قصيرة • فقد كان لنفي جميع الموظفين الجزائريين تقريبا منذ اللحظة الأولى للاحتلال الفرنسي وكذلك جميع المشتغلين في المصالح المدنية والعسكرية والدينية بدون أن يحصاوا على أي تعويض ، كان لكل ذلك أثر بالغ في حياتهم المستقبلة

مما أثار لديهم شعور الرهبة والاشمئزاز ، وقد تركوا لنا فى حالة فوضى كاملة جميع مرافق البلاد المدنية والسياسية دون أن يكون لدينا من يوجهنا لناحية من النواحى » .

أما عن المساواة فى التعليم بين الفرنسيين والجزائريين فقد أعلن «تيرمان» الحاكم السابق للمجلس الأعلى عن وجهة نظر فرنسا الرسمية فى ذلك بقوله:

« لا يزال يتضح لنا من الاختبار أن المواطنين الذين نعلمهم التعليم الوافي هم الذين يبدون لنا الكثير من العداوة » •

وقد ورد فى تقرير رسمى لوزارة المعارف وضعه المفتش العام «هنرى يورجوا » عن التفرقة العنصرية من ناحية تعلم الأطفال الجزائريين المفدد .

«أن جميع الطلبة هم أبناء المستعمرين » وقد اعترف أحد المدرسين وهو يرتجف هلماً أنه إذا قبل في مدرسته أولاد الفلاحين والقرى فإن القسيس وهو صاحب النفوذ العظيم في «تيزى أوز » هدده بأنه سينشىء مدرسة لمنافسته وعاونه العمدة الذي كان يجارب تعليم أولاد الجزائريين بشدة وعنف »!

واستطرد المفتش يقول في تقريره « وقد قال لى مرة وكيل مدير عندما كنت أتحدث إليه عن ضرورة إغراء أولاد الوطنيين العرب بدخول مدارسنا « إن هذا الجنس يجب أن يزول »!

أما مسيو" ( مارسيه ) مؤلف كتاب « الفن في الجزائر » فيقول :

لقد كان أول واجبات سلطات الاحتلال الفرنسي في نظرنا عندما استقر لها الأمر أن نعني بالمحافظة على ذخائر الفن ، وأن ندرسها ، ولاسيا القديم منها ، فهل قامت فرنسا بهذا الواجب ؟ • • نرانا مضطرين إلى القول بصراحة أنها لم تقم بذلك الواجب ، الذي أدركه نابليون حين غزا مصر من قبل ، بل أنها في كثير من الأحيان لم تكتف بالإهمال ، بل أباحت الهدم والتخريب والنهب لتلك الذخائر التي لا تعوض قيمتها الفنية والتاريخية » ! •

أما المواطن الفريسي « يولار » فيقول أيضا : لقد أشاع دخول الفرنسيين في الأواسط العلمية والأدبية اضطرابا شديدا فهجر معظم الأساتذة الأكفاء مقاعدهم العلمية هاربين من الإرهاب الذي شنه الاستعار عليهم ولقد كان يقدر عدد الطلاب قبل سنة ١٨٣٠ ، قبل دخول الاستعار ، بمائة وخمسين ألف طالب أو يزيد ، وكان عدد السكان في ذلك الوقت أقل منه الآن ا

وهذا مؤلف فرنسي آخر هو القومندان « رين » يعلن أن : الغزو الفرنسي جاء نكبة قاصمة على البلاد ، فلم يبق الغزاة على شيء من أماكن التعليم التي كانت ملحقة بأماكن العبادة ، لأنهم استولوا على تلك الأماكن وعانوا فيها فساداً ، ولم يبق من المدارس القديمة إلا عدد صغير من المدارس الصغيرة ، لا يزيد عدد من يختلفون إليها عن ثلاثين ألف تلميذ ، هم أقل من خمس عدد التلاميذ الكلي ! » .

أما الصحفي الفرنسي « يولز سرنير » فيقول في تحقيقه الصحفي الخطير عن الجزائر ما يلي :

« وكأن بنى جلدتى قد انقلبوا إلى وحوش ضارية ، فقد دخلت الجزائر وفى رأسى كل تاريخها الماضى الجيد فلم أجد سوى شعبا مزقته السياسة الاستعارية الغاشمة ، ولم أجد فنون الجزائر وعلومها التى عاشت قرونا طويلة بين ربوع هذه البلاد العظيمة ، لقد وجدت جهلا وظلاما فى كل مكان ، ولم أجد الفلاح الجزائرى الذى قضى كل عمره يفلح الأرض من أجل أولاده إنما وجدت بقايا بشرية حطمها الإقطاع الفرنسى ، ولم أجد العامل الجزائرى

ثم يتساءل « يولز » : ماذا فعلت فرنسا بالجزائر ؟ إنه الموت! بل شيئاً أبعد من الموت »!

وعلى هذه الصورة الخطيرة من الحقائق المؤلمة يمضى « يولز » فى تحقيقه الصحنى إلى أن يقول : إن كل ما يقال عن أعمال فرنسا فى الجزائر على صفحات جرائدنا هراء ، فليست هناك سوى حقيقة واحدة ، هذه الحقيقة أننا انهلنا على الجزائر بطريقة وحشية وسلبنا شعبها كل حقوقه وكل مقوماته لمصلحة حفنة من أصحاب المصائع ورؤوس الأموال ، وكان هدفنا إبادة هذا الجنس بلا رحمة ولا هوادة ، وقد يقول قائل ، ولكن هل كنا نترك فرنسا تموت جوعا ولا ندخل أرض الجزائر ونستعمرها ، ونستغل ما بباطنها ؟

والرد هو ماذا كان يحدث لو أننا عاملنا الشعب الجزائرى بشرف وصداقة . . لاشك أن النتيجة كانت في مصلحة البشرية كلها ولكن الذي حدث أن النذالة سيطرت على عقول السادة الحكام وكانت وائدهم دائما في معاملة هذا الشعب ، فلتحصل النذالة نتائج ما جنت يداها »!

و بعد .. فهذه الأقوال وغيرها تعطينا فكرة واضحة عماوصلت إليه الحالة في الجزائر بعد الاستعار الفرنشي لها .

ولا نظن أن الأمر بحاجة إلى المزيد من الأمثال حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة ففيا سردناه الكفاية إلا أننا يجب أن نسأل هنا سؤالا جديداً وهو لماذا تبقى فرنسا فى الجزائر حتى الآن ؟ و بعد أن تكشف للعالم كله أسلوبها التعسفى والإرهابي فى أرض الجزائر.

إن هذا السؤال سنجاول أن نجيب عليه بصراحة في الفصل التالي .

## الماذانيقى فرنساني الجيزائر

هذا سؤال من السهل الإجابة عليه بعد أن عرفنا من الفصلين السابقين حقيقة الاستعار الفرنسي وطبيعته ، فهو استعار محوره الاقتصاد وقد سبق أن ذكرنا الحقيقة المرة التي يعيش فيها شعب الجزائر نتيجة لانتزاع الأرض منه وتمليكها لأبناء المستعمر مما جعل ما يقرب من ٨٠٪ من الأسر الجزائرية تعيش على الفاقة ولا تجد قوت يومها .

و بقاء فرنسا فى الجزائر بالقوة المسلحة أو بالنفوذ عمل من شأنه المحافظة على مصالح الاقتصاد الفرنسى من جهة و إبقاء الشعب الجزائرى على حالته الراهنة من الفقر وعدم الارتقاء من جهة أخرى.

فإذا كنا نطالب فرنسا اليوم بالخروج من الجزائر فمعنى هذا فى نظر الطبقة الفرنسية الحاكمة وفى نظر الرأسمالية الفرنسية هو انتحار المصالح الفرنسية فى الجزائر!

ولكى نؤكد هذا يجب علينا أن ننظر إلى حالة الصناعة فى الجزائر نظرة أعمق . فليس فى الجزائر فى الوقت الحاضر صناعات تحويلية وليس مرجع هذا انعدام المواد الحام أو عدم قابلية الجزائر لمثل هذه الصناعات بل العكس هو الصحيح فالجزائر غنية بالمواد الحام التى تساعد على قيام صناعات محلية كبيرة ،

ولكن الاقتصاد الاستعارى أو الاستعار الاقتصادى الذى تفرضه فرنسا هناك حال دون ذلك وأبقى الجزائر فى حالة تأخر فظيع وذلك حتى يمكنه فى الوقت نفسه أن يستغل المؤاد الخام لصالح المصانع الفرنسية وتبقى الجزائر بعد ذلك سوقاً لتصريف سلعه المختلفة وحقلا لاستثمار رؤوس الأموال الفرنسية!

ولهذا بقيت الطبقة الحاكمة التي يساندها أصحاب رؤوس الأموال الفرنسية بقيت تعارض استقلال الجزائر حتى الآن بل هي تعارض في الوقت نفسه قيام صناعات جزائرية صميمة حتى لا تفوت على الاحتكارية الصناعية الفرنسية المغانم الكبرى التي تجنيها من وراء احتكار تغذية الشعب الجزائري ! •

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهناك طبقة الاقطاع الأجنبي في الجزائر، وهي الطبقة التي تملك معظم أراضي الجزائر الزراعية، هذه الطبقة تسيطر بطبيعة وجودها في الجزائر على سائر أوجه الحياة العامة في البلاد، وهي من أشد المعارضين في عملية تصنيع الجزائر لسبب بسيط هو ضمان بقاء سيطرتها على الطبقة العاملة في الريف تلك الطبقة المعدمة التي تعتبر مصدراً لرخاء الطبقة الإقطاعية، فإذا ما انتشرت الصناعة في الجزائر سعت الطبقة العاملة وراء المصانع وتركت الحقول و بذلك ترتفع قيمة اليد العاملة و يقع الإقطاع الفرنسي في الجزائر في أزمة حادة.

كل هذا بالإضافة إلى ماسبق أن ذكرناه من أن الحكومات الفرنسية كانت دائماً واقعة تحت رحمة الاحتكارات الفرنسية الكبرى فهى تعارض في كل حركة صناعية جزائرية تفادياً لإغضاب سادتها الاحتكاريين. وهذه النقطة بالذات وضحت في تصريح السيد ( بلاتس ) مِدير الشئون الاقتصادية

فى الجزائر إذ قال: (إننا لا يمكنا أن نعمل على تصنيع الجزائر لأن ذلك يضعنا فى موقف عدائى من الصناعة الفرنسية) ا

إذاً فمن أهم الأسباب التي تبقى فرنسا من أجلها في الجزائر هي خدمة الاقطاع الزراعي الأجنبي وخدمة الاحتكارات الاستعارية في فرنسا نفسها .

لقد عرفنا من قبل حقيقة الإقطاع الأجنبي في البجزائر و بقي أن نعرف جقيقة الرأسمال الفرنسي الذي يسيطر على الصناعة هناك.

من المعروف أن الثروتين المعدنيتين الأساسيتين للبلادها الحديد والفوسفات، وهاتين الثروتين محتكرتان بواسطة المجموعات المالية الآتية:

فالحديد مثلا ومن مناجم (مقطع الحديد) بالذات وهي تمثل ٧ ٪ من إنتاج الجزائر الحكلي للحديد نجد المجموعة الآتية هي التي تدير العمل وتملك الإنتاج: بنك الاعتماد البائريسي بالاشتراك مع شركات بونتاموسون التي يملكها نيرفو

أما مناجم (العنزة) وتمثل ٧٠ ٪ من الإنتاج السكلى للبلاد فيملك نصف الأسهم فيها إدارة الحاكم العام للجزائر ويملك النضف الآخر بنك الاعتماد الباريسي بالاشتراك مع شركات بونتاموسون التي يملسكها نيرفو وروتشيلد (وهي نفس المجموعة الاحتكارية التي تحتكر مناجم مقطع الحديد) وتشترك معها أيضاً مجموعات أرزون ومينريه أي ميتو .

هذا عن الحديد أما الفوسفات فهناك (شركة قسطنطينة للفوسفات) وهي تمثل ٨٠ ٪ من الإنتاج الحكلي للفوسفات في البلاد وتسيطر عليها مجموعات

( اتحاد المناجم ) التي يملكها بنك الكريدى دوويبير والمسيو سكيانينو المالك الأول للسفن في الجزائر .

ثم (شركة مازينا المعدنية) وهي تمثل ٢٠ ٪ من الإنتاج الكلى وتديرها مجموعة (ريفو) بالاشتراك مع روتشيلد وشركة المينريه أي ميتو! هذا عن استغلال الثروتين الرئيسيتين في الجزائر أما الثروة الثالثة وهي البترول فسيأتي عنها الكلام بعد أن نتحدث عن أرباح الشركات الفرنسية في الجزائر .

فقد ورد فی إحصائية حديثة وضعها السياسی الفرنسی (ليون فيليكس)
في كتاب (في سبيل الصداقة) يقول ليون: بلغت أر باح ٣٧ شركة في الجزائر ١٩٤٨ مليون فرنك في سنة ١٩٤٨ ، و إزدادت إلى ٢١٧٤ مليون فرنك في سنة ١٩٤٨ ثم زادت إلى ٢٧٩١ مليون فرنك في سنة ١٩٤٨ و إلى ٣٢٠٦ مليون فرنك في سنة ١٩٥١ ثم قفزت مليون فرنك في سنة ١٩٥١ ثم قفزت أخيراً إلى ١٩٥٦ مليون فرنك في سنة ١٩٥١ ، وهذا هو ما تسجله الدفاتر الرسمية لهذه الشركات بخلاف ما يخفيه أصحابها وهو ما يمثل الحقيقة التي الرسمية لهذه الشركات بخلاف ما يخفيه أصحابها وهو ما يمثل الحقيقة التي لا يعرفها أحد.

أما الثروة الثالثة وهي البترول فقد بدأت دوائر الاحتكار الفرنسي في عمليات البحث ، وقد تقدم هذا البحث في السنوات الأخيرة تقدما محسوسا ، ولهذا فقد أستطاعت مجموعة (الرويال وتسن شيل) السيطرة على ٦٥ ٪ من أسهم (شركة البحث أسهم (شركة البحث

عن بترول الصحراء واستغلاله) ويشترك مع هذه الشركة الكبرى بعض للمؤسسات الفرنسية العامة مثل (ريجي البترول) و بضعة مؤسسات أخرى .

ولا يفوتنا أن نذكر هنا دعوة خادم الاحتكارية (مندريس فرانس) للهر أديناور مستشار ألمانيا الغربية لنشكيل شركات ومجاميع ومعامل فرنسية ألمانية مشتركة ، فلم يكن خادم الاحتكارية الفرنسي يقصد بهذا المكلام إلا استغلال منطقة الجزائر العربية كحقل لهذه الشركات والمجاميع . .

وما لبثت هذه الشركات أن لبت دعوة خادم الاحتكارية فتكونت عدة شركات جديدة لغرض استغلال الثروات الطبيعية لمنطقة (هضبة بشار) تسيطر عليها مجموعات (الايرلى كيد) (والكاترليون) و (فانكور - كوبيه) إلى جانب الشركة الإلمانية (أندوفينا) والدولة الفرنسية نفسها أيضاً.

هذا ما تأخذه الإحتكارية الفرنسية والإقطاعية الأجنبية والطبقة الحاكمة من الجزائر ، ومن أجل هذا تبقى فرنسا فى هذه الأرض وتتمسك بها وتعتبر المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة لها ، أنظر إلى كل حكومة فرنسية جديدة تأتى إلى الحكم ماذا تقول عن « المشكلة الجزائرية » ؟ عندما جاءت حكومه موليه إلى الحكم كانت الثورة فى الجزائر على أشدها وكان الشرفاء من الشعب الفرنسي يطالبون بضرورة حل المشكلة حلا عادلا فصرح موليه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بقوله (أن أهم المشاكل التى عادلا فصرح أن تحل المحل المتعجالا و إلحاحا هى قضية الجزائر ولذلك فهى القضية التي يجب أن تحل المحل الأول من اهتمام الحكومة وتفطى على جميع المشاكل الأخرى الواجبة الحل ، وستحتل من عنايتي الشخصية مكان الصدارة ،

ولقد أرسلت الحكومة وزيراً مقيما إلى الجزائر يعتبر من ألمع الشخصيات المعروفة بالإخلاص وإنكار الذات يساعده فى مهمته وزيران آخران للدولة وهذا العمل من جانب الحكومة يدل على رغبة أكيدة فى إيجاد حل عاجل للمشكلة يحترم بدقة من قبل الجميع » .

والوزير الذي يقصده موليه في ذلك الوقت هو الجبرال «كاترو» الذي أدلى بنصر يح يفهم منه أنه قادم إلى الجزائر لإيجاد حل يرضى شعب الجزائر أولا، وهنا هاجت الرجعية والاحتكارية الفرنسية وهاجت الأقلية الفرنسية في الجزائر واضطرت الوزير إلى الاستقالة فوراً وقبل أن يمارس عمله الجديد ثم طالبت بإحلال المقيم « لا كوست » محله!.

و بعد ذلك سارع موليه إلى التصريح التالى « إن فكرة الحقيقة القومية الجزائرية لا تستند إلى أى أساس من الاعتبارات الواقعية وهي لا تختلف في هذا الصدد عن الفكرة المتطرفة الأخرى فكرة اعتبار الجزائر مقاطعة فرنسية صرفة كسائر مقاطعات الوطن الأم ، والواقع أن مما لايقبل الجدل أن الجزائر لا يمكن اعتبارها مقاطعة فرنسية كسائر المقاطعات الأخرى كما أنه لا يمكن اعتبارها أمة مستقلة بذاتها » .

وعقب هذا التصريح تنفست الاحتكارية الفرنسية الصعداء وباركت خادمها موليه ، وكان لابدأن يؤكد «لاكوست » الوزير الفرنسي الجديد رأى رئيس الوزارة في هذا الصدد فأدلى بالتصريح التالى : إن رئيس الوزراء مثلى في هذا الصدد لم يفته بأن مسألة المفاوضات مع العصاة لا يمكن أن تخطر على بال أحد إذا كانت تستهدف اعتبار الفرنسيين الذين يعيشون في الجزائر أجانب ، إن مثل هذه الفكرة لا يمكن أن يكتب لها الوجود » ا

و بعد ذلك التصريح بعدة أيام وقف موليه في الجمعية الوطنية الفرنسية أثناء المناقشة العامة التي استمرت أر بعة أيام والتي انتهت بحصول حكومته على الثقة بالأغلبية فيها عدا الشيوعيين الذين امتنعوا عن التصويت، وقف موليه يطرى سياسة وزيره المقيم في الجزائر «لاكوست» وأثنى على شجاعته وحكمته ثم هاجم الصحافة الحرة الفرنسية المدافعة عن قضية الجزائر واستقلالها ثم قال: إن الحل الذي ندعو إليه لمسألة الحزائر لن يكون إلا حلا سياسيا، لقد قررت الحكومة الفرنسية أن لا تسمح بإقامة نظام الجزائر المستقل من جانب واحد فقط أننا لا نقبل أن يفرض علينا العدو حله الخاص بالقوة.

ثم قال : إن الجزائر ان تكون دولة إسلامية بسبب وجود الليون أور بى مسيحى فيها ،كا أن تكون دولة عربية بسبب وجود البربر فيها ولكنها فى نفس الوقت لن تكون مقاطعة فرنسية صرفة كائر المقاطعات الأخرى بسبب وجود الثمانية ملايين مسلم فيها ، إن للجزائر طابعها الخاص الذى تنميز به عن سائر بلدان العالم . ومن الضرورى الاعتراف لها بشخصيتها الجزائرية الخاصة مع ضمان اتحادها مع فرنسا الأم بروابط غير قابلة للانفصام »!

وعلى هذا المنوال الغريب يمكن أن نقيس كل التصريحات التي تصدر عن المسئولين الفرنسيين وأصحاب المصالح الاقتصادية والذين يدورون في فلك الأمبرياليه الفرنسية ، وخير دليل على ذلك هو نداء الرجعية الفرنسية المتكتلة ضد استقلال الجزائر والذي حوى خليطًا غريبًا من أسماء الرأسماليين والاحتكاريين وخدامهم مثل الكاردينال « ساييج » أسقف. تولوز « وأميل روسن » رئيس المجلس الاقتصادي « وألبير باييه » رئيس المجلس الاقتصادي « وألبير باييه » رئيس المجلس الاقتصادي « وألبير باييه » رئيس اتحاد

الصحافة الفرنسى « وجورج ديهامل » الكاتب الفرنسى « وريمى رور » رئيس تحرير جريدة « الموند » السابق وغيرهم من خدام الأمبريالية العديدين. "

وقد جاء في بيان الرجعية الفرنسية المتكتلة ما يلي :

إن المصير الذي يتقرر الآن في الجزائر هو ليس فقط مصير إخواننا من المسلمين والأورو بيين ، وليس فقط مصير شمال أفريقيا والاتحاد الفرنسي ، إنه ليس فقط مصير فرنسا كدولة عظمي ، مصير دورها الاستراتيجي وتوازيها الاقتصادي ، مصير حرياتها الجمهورية ووحدتها القومية التي سيقضي عليها طردنا من أفريقيا في أمد قصير » .

« و إذا لم نستطع أن نجد في كنوز ولائنا لفرنسا وثقتنا بالإنسان ، القوى الضرورية لإعادة السلام للجزائر (بفورة دفاقة من الحياة) و إعادتها إلى مركزها المرموق في الجمهورية الفرنسية فإن أيامنا المقبلة ستكون أشأم علينا من الأيام التي مرت علينا أثثاء الاحتلال الألماني »!

و يستطرد البيان قائلا: من الذي يريد طردنا من بلاد تر بطنا بها المحمد المنة من الحضارة المشتركة ، هم رؤساء العصابات الدائمين والسفاكين القساة ومدبري الإرهاب ، و بعض النفوس التي أعمتها الدعاية المضللة والذين يدعون أنفسهم وطنيين » ا

هذا هو البيان الذي أصدرته جبهة الرجعية الفرنسية ، وهذا هو رأيها في مسألة الجزائر ، فلماذا خرجت علينا ياتري هذه الرجعية بكل هذا السيل

الفياض من الشتائم والتضليل ، إنه الفزع . . الفزع من استقلال الجزائر ، وخروجها من بين أنياب الاحتكارية الفرنسية ، الفزع من المستقبل الذى تنتظره الرجعية لنفسها عند مايجف مورد رزقها ، الفزع من ضياع ألوف الملايين بل المليارات من الفرنكات التي تدرها أرض الجزائر المحتلة عليهم وعلى أذنابهم من الكتاب الصفر والصحف المأجورة والاتحادات الصناعية المستغلة والنقابات الخائنة والأحزاب المضللة ، الفزع من ضياع الأمبريالية الفرنسية والقضاء على الاستغلال الرأسمالي الحقير . . . هذا وحده لا غيره الذي دعى الرجعية الفرنسية إلى التكتل ضد شعب الجزائر والناكم على استقلاله . هذا وحده الذي دعى الرجعية إلى تسمية الثوار باسم رؤساء العصابات والسفاكين وتسمية الشعب الجزائري « ببعض النفوس المضللة التي العصابات والسفاكين وتسمية الشعب الجزائري « ببعض النفوس المضللة التي

إن هذا البيان على حقارته وشدة ضعته إلا أنه يكشف جانباً هاماً من جوانب الموضوع أنه يفسر لنا ماسبق أن أكدناه من أن خروج فرنسا من الجزائر يعتبر بالنسبة للجبهة الرجعية مسألة حياة أو موت أنظر ماذا يقول البيان « إنه ليس فقط مصير فرنسا كدولة عظمي ، مصير دورها الاستراتيجي وتوازنها الاقتصادي مصير حرياتها الجمهورية العظمي ووحدتها القومية التي سيقضى عليها طردنا من أفريقيا في أمد قصير » .

حقاً إن خروج, فرنسا من الجزائر ومن سائر مستعمراتها هو قضاء على الأمبريالية الفرنسية وحدها دون سواها!

فمن أجل هذه الأمبريالية يعيش الاستعار في الجزائر ويدفع الشعنب

الفرنسي من عرق جبينه كل يوم مزيداً من الضرائب لتذهب جيوش فرنسا ، إلى الجزائر لحراسة مناجم الفوسفات والحديد وحقول البترول والإقطاعيات الزرارعية الكبرى وتلتحم مع « رؤساء العصابات » كما يسميهم البيان الرجعي وتفنى جيوش فرنسا بالمئات والألوف و يعود الشعب الفرنسي إلى الكد والكدح من جديد ليدفع الضرائب ، وتذهب الضرائب في صورة أسلحة إلى الجزائر وتصوب إلى صدور الشعب المكافح!

حلقة مفرغة رهيبة لا يكسب منها الشعب الفرنسي العامل شيئاً وتكسب منها الإمبر بالية الفرنسية والطبقة الحاكمة وأذناب الأمبر باليلة كل شيء :

من أجل هذا تبقى فرنسا فى الجزائر . . ولكن كيف يسكت العالم وفيه شعوب حرة وفيه هيئة الأم المتحدة على هذه المؤامرة ؟ . . إن هذا السؤال يحتاج أيضاً إلى جواب ولكن جوابه لا يمكن أن يكتمل إلا إذا قمنا بدراسة موقف الاستعار العالمي من الجزائر . ، وهذه الدراسة هي موضوع الفصل الرابع .

## موقف الاستعارالعالمي من لجزائر

ما هو منوقف الاستعمار العالمي من مشكلة الجزائر؟. .

إن هذا السؤال يعود بنا مرة ثانية إلى جوهو المشكلة الجزائرية وهو لا يختلف في شيء عن أية مشكلة من مشكلات التحرير الوطني من قيود الاستعار الاقتصادي . وليست هذه المشكلة قائمة في الجزائر وجدها فهناك أماكن أخرى كثيرة من العالم تعانى نفس المشكلة ولكن من قبل دول أخرى غير فرنسا مثل أمريكا و بريطانيا .

ووجود هذا النوع من الاستعار في بلاد أخرى ومن قبل دول أخرى غير فرنسا يجعل فرنسا ليست الدولة الوحيدة الستعمرة بل يضع إلى جانبها كل من أمر يكا و بريطانيا ، بل إذا رجعنا للأساس لوضعنا كل من فرنسا وانجلترا إلى جانب أمر يكا ، فأمر يكا تمثل في عصرنا الحاضر هذ الاستعار والاحتكارية والامبريالية ، ولهذا فإننا نجدها تقف خلف كل استعار في العالم وذلك حماية منها لنظمها وقوانينها الاستعارية التي تود الاحتفاظ بها مدة أطول ، فالسادة الذين يعيشون في « وول استريت » يدركون جيداً أن أى تصدع في نظام الاستعار الاقتصادي الحديد معناه تصدع الاستعار الأمريكي نفسه ، ولهذا الاستعار الاقتصادي المحديد معناه تصدع الاستعار الأمريكي نفسه ، ولهذا الاستعار الاستعار الاستعارة الله الستعارة المريكا إلى جانب فرنسا و بريطانيا في كل مراحل استعارها !

وُنرى صحيفة الاستعار الأمريكي الأولى (النيويورك تايمس) تقول:

بحب التمييز التام وعدم الخلط بين المشكلة الحزائرية ومشكلة الاستعار الكولونيالية — ( وهو الاستعار الاقتصادى ) ومعنى هذا أن رأى أمريكا في المشكلة الجزائرية هو الدفاع أولا وقبل كل شيء عن النظام الكولونيالي، وهو أساس المشكلة الجزائرية ،

وهذا يوضح لنا أن الاستعار العالمي يريد أن يغطى الحقيقة الأساسية ويصرف الأذهان إلى معارك جانبية فرعية ، ويزكز كل اهتمامه على النتائج الاقتصادية للنظام الكولونيالي دون مس جوهره الأساسي ، لأن مس جوهر هذا النظام معناه فضح أساليب الاسستعار الاقتصادي الذي تتزعمه أمريكا نفسها .

وفرنسا تدرك هذه الحقيقة و بريطانيا وأمريكا تدركها أيضاً وتدرك أن ثوار الجزائر لا يحاربون الاستعار الفرنسي وحده بل هم في معركة طاحنة مع كل قوى الاستعار العالمية التي تساند الاستعار الفرنسي وتمده بالسلاح وأجهزة الموت ، وقد لا يعلم الكثيرون أن السلاح الذي تحارب به فرنسا في الجزائر هو سلاح منظمة حلف الأطلنطي وقد سارعت أمريكا بالموافقة على مد فرنسا بهذا السلاح ، لأن أمريكا تعترف بأن الجزائر جزء من فرنسا وهي بوضعها هذا تدخل ضمن حلف الأطلنطي .

اقرأ معى تصريح الأميرال الأمريكي (رادفورد) أمام لجنة الشئون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي ، يقول (رادفورد): إن نقل الحيوش الفرنسية المرابطة في أوروبا إلى شمالي أفريقيا أضعف قوى منظمة ميثاق الأطلنطي لحد كبير، إلا أنه من المكن استدعاء الجيوش المذكورة لأورو بالحالما تدعو الضرورة لذلك » . .

ولقد أدرك مؤتمر الخريجين العرب الذى انعقد فى بيروت هذه النقطة بالذات فقال فى بيانة : لفد أطلقت دول الاستعار المجتمعة فى حلف شمال الأطلنطى يد فرنسا الغاشمة ومكنتها من استخدام قوات هائلة تابعة للحلف المذكور وذلك لإبادة الشعب العربى الجزائرى بأبشع أساليب الفناء والتهديد » ثم يقول البيان : « تتحمل دول الغرب الاستعارية مسؤولية هذه الجرائم المنكرة إذ أنها تشترك فيها بسماحها لقوات حلف الأطلنطى وأسلحته بأن تكون أداة العسف والإبادة ضد شعب حر » .

ولعل فى تصريحات سفراء دول الاستعار فى باريس وقادة حلف الأطلنطى مثل الجنرال جونتر، واللورد أسمس والسير كلدوين جب والمستروان لتأييد الاستعار الفرنسي من أجل إنقاذ (العالم الحر) لعل كل هذا فيه الكفاية للتدليل على مساندة الاستعار العالمي والإمبريالية العالمية للاستعار الفرنسي في الجزائر.

ولقد اعترف « موليه » بتكتل الاستعار الغربي ضد الشعوب الحرة فقال إن مجموع القوى الموضوعة تحت تصرف منظمة حلف الأطلنطى تشمل في نطاق أعمالها بلدان أفريقيا الشالية ، ولذلك من واجبنا لابصفتنا فرنسيين فقط بل بصفتنا أعضاء في المنظمة المذكورة أن نحمي هذه البلدان وقد أدرك جميع حلفائنا مثل الجنرال جرونتر القائد العام للمنظمة والسفير الأمريكي في باريس والسفير البربطاني واللورد أسمس سكرتير مجلس الحلف أدركوا هذه الحقيقة من قبل وأعلنوا عن عزمهم على المضي معنا في سبيل المحافظة على هذه البلدان »! وقد سارعت الطبقة الحاكمة البريطانية فأعلنت تأبيدها المطلق مع زميلتها الفرنسية وكتبت « الديلي اكسبريس » تقول إنه يجب علينا أن نقف إلى

جانب فرنسا لأن كفاح الفرنسيين في سبيل السلام في الجزائر إنما هو كفاح في سبيل الملام في الجزائر إنما هو كفاح في سبيل الجمهورية الفرنسية ، فالاقتصاد الفرنسي لا يمكن أن يستغنى عن شمال أفريقيا »

\* \* \*

يبدو من الفقرات التي تقدمت أن الاستعار العالمي أصبح في حالة تكتل و إجماع على مناصرة فرنسا في الجزائر بكل ما يملك من وسائل وأجهزة وليس هذا التكتل ومريب على الاستعار العالمي ، فأمريكا بحكم مركزها القيادي للامبريالية العالمية ولمعسكر الاستعار العالمي لا تتوانى في مساندة كل نظم الاستعار الاقتصادي في العالم ولو أنها في حقيقة الأمر تطمع دائما إلى إحلال استعارها الاقتصادي الجديد محل الاستعار العسكري القديم وهي تلجأ إلى وسائل عديدة للوصول إلى غرضها وتظهر بمظهر وسيط الخير بين الاستعار والشعوب المستعمرة حتى يمكنها أن تجد لنفسها مجالا أوسع . فإذا ما استقرت لها الأمور بدأت في توسعها و إحلال نفسها محل الاستعار القديم ! .

وكثيرا ما يحدث هذا التناقض في المعسكر الرأسمالي الاستعارى ، وتبدو مجوعة الدول الغربية وكأنها على وشك حرب طاحنة بينها و بين نفسها . ولسكن سرعان ما يتبخر هذا التناقض و يتحول إلى تفاهم تام بسبب حرص المعسكر الرأسمالي الاستعارى على ادخار كل تناقض بينه و بين نفسه و تكتيل هذا التناقض أمام المعسكر الاشتراكي وحده ! .

لهذا نجد القيادة دائما في قبضة الاحتكاريين العالميين و و هم الذين يوجهون التفاهم وهم الذين يحرصون كل الحرص على تكتل القوى الاستعارية دائما في وجه العدو الأكبر ألا وهو الاشتراكية!

فهما تناقض الاستعار مع نفسه ، ومهما قالت أمريكا عن الاستعار الأمريكي الفرنسي أو البريطاني ومهما قالت فرنسا و بريطانيا عن الاستعار الأمريكي فإنهم جميعاً في النهاية كتلة استعارية واحدة تخفي جميع تناقضها وتنافسها وتطاحنها بينهسا و بين نفسها لتظهر التناقض والتطاحن كله للمعسكر الاشتراكي !

ولهذا فنحن نقرأ أحيانا كلاما أمريكيا معسولا يبدو من ظاهره أن أمريكا تقف في صف الثوار في الجزائر أو تبدو أنها غير راضية عن استمرار الاستعار الفرنسي في الجزائر ، ولكن حقيقة هذا الكلام تكون في واقع الأمر أخبث من الجبث .

وسنورد هنا مقالا كتبته صحيفة (النيويورك تايمس) الاستعارية عن مشكلة الجزائر يوضح لنا هذا المعنى بدقة تقول الصحيفة:

إن سبب كفاح فرنسا في الجزائر هذا الكفاح العنيد هو عدم إمكانها توك مليون فرنسى وأكثر ، الذين يسكنون الجزائر منذ عشرات السنين ، لا شك بأن الفرنسيين ارتكبوا أخطاء جسيمة يجنون الآن تمارها ، ولكتهم في نفس الوقت قاموا بعمل حضاري ورسالة تمدينية مجيدة في التطور الاقتصادي

والاجتماعى ، على أن الفرنسيين اليوم هم ضحايا لأكثر من أخطائهم المذكورة إنهم ضحايا للقومية المعاصرة القابلة للانفحار ، لقد رأينا في جنوب شرقي آسيا أمثلة بارزة للاندفاع القومي المشوب بالشيوعية إلا أن الأفريقيين ينظرون للقومية بشكل أكثر بساطة وأقرب للصفاء . والواقع أنه ليست هناك شيوعية من الوجهة العلمية في الجزائر ، لأن القومية من القوة هناك بحيث لا تحتاج إلى من الوجهة العلمية في الجزائر ، لأن القومية من القوة هناك بحيث لا تحتاج إلى من العون الخارجي الغريب عنها .

إن الجزائر موضوع أكبر مشكلة معاصرة تواجه فرنسا فى الوقت الحاضر مشكلة تبلغ حدا من الخطر بحيث تهدد بناء المجتمع الفرنسى نفسه فى داخل فرنسا وفى شمال أفريقيا .

إن الفرنسيين يسلمون الآن بعدم إمكان اعتبار الجزائر كجزء من فرنسا نفسها، وهم الآن على استعداد لإجراء جملة إصلاحات في الحقلين الاقتصادي والسياسي ، إلا أنه كيف يستطاع إنجاز ذلك أمام شعب دفعته للثورة أو الإرهاب حركة تحررية تمتد في أراضي تبلغ مساحتها أر بعة أضعاف مساحة فرنسا نفسها ؟ إن المشكلة ليست من قبيل المشاكل التي يمكن أن تقدم فيها الدول الصديقة لفرنسا مساعدات مباشرة ، والحقيقة أن خير ما يمكن أن تفعله هذه الدول هو عدم مضايقة فرنسا ، وضرورة التمييز التام و عدم الخلط بين المشكلة الجزائرية ومشكلة الكولونياليه التي لا تمت إليها بأوهمه الأسماك » .

إلى هنا انتهبي كلام الصحيفة .

ومن هذا الكلام نخرج بأن أمريكا تريد أن تلعب دور الوسيط للصلح بين شعب الجزائر ( الذي ينظر للقومية بشكل أكثر بساطة وأقرب للصفاء) و بين الاستعار الفرنسي ( الذي لا شك قد ارتكب أخطاء جسيمة يجني ثمارها الآن) وواضح من الوصف الأول لشعب الجزائر وللوصف الثاني للاستعارالفرنسي الدور الذي اختارته أمريكا لنفسها وهو دورالوسيط الذي يريد أن يقول لشعب الجزائر أن الاستعار الفرنسي يمكن أن يكون استعارا طيبا إذا كان كفاح الشعب الجزائري لا ينطوى على عداء واعي للمعسكر الرأسمالي أو بمعنى أوضح أن أمريكا ترمي أولا إلى أنه من حقها أن تتدخل إذا اشتمت من ثورة الجزائر أنها تهدف إلى أبعد من الاستقلال و إذا تأكدت أن القومية المعاصرة في الجزائر مشو بة بالشيوعية وهدفها هو ضرب الكولونيالية والمعاصرة في الجزائر مشو بة بالشيوعية وهدفها هو ضرب الكولونيالية

عند هـذه النقطة تتدخل أمريكا أما إذا تأكدت أن الثوار في الجزائر ينظرون للقومية بشكل أكثر بساطة وأقرب للصفاء فإنه من الخير ألا تضايق دول الاستعار فرنسا وتتركها تعمل بحرية وتطلق يدها بإصلاحاتها الاستعارية المعروفة .

فما هو موقف الاستعار العالمي إذاً من المشكلة الجزائرية ؟

هل هو موقف المتفرج ؟

هل هو موقف المؤيد للشعب الجزائرى ؟

هل هو موقف المعارض للاستعار ؟

هل هو موقف الشريك الذي ينتظر دأمًا نصيبه من الغنيمة ؟

إن الموقف الحقيق للاستعار العالمي من المشكلة الجزائرية هو موقف المتضامن من أجل مصالح الأمبريالية العالمية وانقدر مصالح هذه الأمبريالية يتحرك الاستعار العالمي .

ولكن ما هو موقف الثوار الجزائريين ؟ وما هو موقف الشعوب المؤيدة للثوار ؟

هل يفهم الثوار وتفهم هذه الشعوب حقيقة موقف الاستعار العالمي منهم ؟

الجواب على ذلك سنجده في الفصلين الخامس والسادس.

## ناريخ التورة وموقف التوار

الحكى يمكننا أن نصل إلى حقيقة موقف الثوار فى الجزائر يجب علينا أولا أن نتصدى لتاريخ الحركة الوطنية منذ دخول الاستعار أرض الجزائر حتى اندلاع الثورة المسلحة فى سنة ١٩٥٤ وهى الثورة المستمرة حتى الآن .

فما هو موقف الشعب الجزائري بعد الاحتلال الفرنسي لبلاده ؟

هل رضى بالاستعار وسكت ؟ أم قاوم واستبسل حتى استطاع أن يجمع كل الشرارات ويندلع كالبركان في ثورة موحدة ضد كل قوى الاستعار؟.

الواقع أن الشعب الجزائرى بدأ كفاحه منذ اللحظة الأولى التي دخل الاستعار فيها بلاده و إن التاريخ ليحدثنا عن المقاومة الجبارة التي لقيتها الحملة الفرنسية على الجزائر من قبل الشعب ولما أفلح الاستعار في ضرب هذه المقاومة ووقفها ظلت طلائع عديدة من رجال القبائل تقاوم في مناطق متعددة ولم يهدأ لها بال ، ولم يلق أفرادها السلاح وقرروا في عزم و إصرار على مقاومة جنود فرنسا حتى الموت!

وكان أول من قاد هذه المقاومة هو الزعيم الوطنى السيد أبوزيان وذلك في سنة ١٨٥٣ بواحة « الزعاطشة » المعروفة بالجنوب الجزائري ولما أحست

القوات الفرنسية خطورة هذه المقاومة حشدت جنودها وهاجمت الواحة مهاجمة وحشية ومع ذلك فقد صمدت الواحة مدة طويلة وأذاقت القوات المهاجمة مر القتال مع الفارق الكبير في نوع الأسلحة التي كان الطرفان يستخدمانها!

ولما تمكنت القوات المهاجمة من التغلب على الثوار أصدر قائد الحملة أمراً بقتل كل سكان الواحة وما حولها من القرى الأخرى فأشهرت السيوف وقطعت رقاب الأهالى من النساء والأطفال والشيوخ والشبان حتى الحيوان قضى عليه ولم يبق بالواحة شيئاً يدل على وجودها فقد حرقت المنازل والمزارع وأبيدت الحجارة المتخلفة من عملية الحريق ولم تسمح القوات الفرنسية بقيام واحة أخرى مكان « الزعاطشة » الباسلة التي ضربت أعظم الأمثال على قوة المقاومة والبطولة ؟

وقد بلغ من فرحة المستعمر بهذا النصر أن أطلق اسم هذه الواحة على. بعض شوارع العاصمة بعد أن أعدموا الزعيم البطل أبو زيان رميا بالرصاص ونكلوا بجثته الطاهرة!

هذه هى الشرارة الأولى التى انطلقت على طريق الحرية ، وعقبتها بعد ذلك شرارات أخرى فني نفس العام اندلعت نار المقاومة مر جديد في مدينة « الأغواط » في الجنوب الجزائري وأعلنت المدينة الباسلة المقاومة ضد قوات العدوان الفرنسية

وضج الفرنسيون لهذا العمل فقد ظنوا أنهم قضوا فعلا على المقاومة بتدمير واحة « الزعاطشة » ولكن ها هي مدينة « الأغواط » تحمل لواء المقاومة عن الواحة الشهيدة وتستبسل في المقاومة إلى درجة مذهلة فأرسلت

القيادة الفرنسية جيشًا كبيرًا للقضاء على المدينة المتمردة إلا أن هذا الجيش لقي مقاومة عنيفة ماكان يتصورها مطلقا !

ومع كل ماقام به الفرنسيون في هذه المدينة المجاهدة من أعمال التخريب والقتل والتدمير إلا أنها استطاعت أن تقف على قدميها في وجه العدو وتقطع عليه كل المناورات!

و بالرغم من الفظائع الشائنة التي ارتكبها الاستعار في واحة الزعاطشة وفي مدينة الاغواط فقد استمر القتال ، ولم يستسلم الجزائريون يوما للمستعمر ، أو يعاونوه أو يهادنوه ، إنما كان القتال دأمًا هو رائدهم ، ووسيلتهم للقضاء على عدوهم .

وفى سنة ١٨٦٤ ظهر على مسرح المقاومة الشعبية بطل جديد قاد المقاومة واسم هذا البطل هو « الباش أغا سليمان بن حمزة بن بو بكر » وهو من سكان الجنوب الغربي .

وأحدث ظهور هذا البطل ذعراً كبيراً في دوائر الاستعار، وخاصة بعد أن أعلنت قبائل (أولاد سيدي الشيخ) الانضام إليه والعمل تحت لوائه!

وقد كان لمقاومة هذا البطل اجيوش المستعمر أثر كبير ، إذ استطاع بالفعل أن يرد جيوشهم ، و يجبرهم على التقهقر مسافات طويلة حتى اضطرهم إلى إعادة تكوين جيشهم بقيادة الكولونيل بو بيرتى الذى هاجهم بجيش كبير ، واستعان ببعض الجنود العرب من جماعة (القوم) وكانت تجر بة قاسية للقائد الفرنسي الأحق ، فما كادت المعركة تبدأ حتى انضم الجنود العرب إلى الثوار وأبادوا الجيش الفرنسي عن بكرة أبيه ، وتمكن البطل العربي

سليان بن حمزة من قتـل القائد الفرنسى أثناء المعركة ، ثم استشهد أثناء القنال .

وهكذا ضرب جماعة « القوم » مثلا رائعاً على التصامن العربى ، وعلى اللجهاد في سبيل حرية بلادهم .

إلا أن هذه الحرب لم يقدر لها أن تنتهى بسرعة بعد استشهاد قائدها العربي البطل ، بل استمرت مدة خمسة أعوام كاملة ، وانتشرت في كافة الحبال الجنوبية ، ولقد لقيت جيوش فرنسا في هذه المعارك مقاومة مريرة من الثوار وقتل منها الألوف!

وفى نهاية سنة ١٨٦٩ جردت فرنسا حملة كبيرة لقمع الثورة فى الجنوب وأرسلت مدافعها الثقيلة ، ومعداتها الحربية الحديثة لتقاتل بها الثوار الأبطال واستطاعت بالفعل أن تقضى على الثورة فى جبال عمور!

وظن الاستعار الفرنسي أنه قضى على الثورة في الجزائر إلى الأبد ، وأن المقام سيطيب له بعد ذلك ، ولن تقف في وجهه أية مقاومة جديدة ، ولكن هذا الظن أوهذا الحلم تبخر بعد عامين من التغلب على ثورة الجنوب ، في كادت جيوش فرنسا تهزم أمام جيوش ألمانيا في سنة ١٨٧١ حتى دوى صوت الثورة الجزائرية من جديد ، وقام على الطريق رعيم آخر اسمه : (الباش أغا السيد الحاج محمد المقراني ) من جبال «الجرجرة» وضم إلى صفوفه كل المسلمين ، كما اشترك معه في إشعال نار الثورة (الشيخ محمد ابن الحداد)!

وانداعت الثورة من جديد ، ولكنها كانت ثورة عارمة قوية استطاعت

أن تدمر مراكز الاستعار الرئيسية ، وامتدت حتى بلغت ساحل البحر شمالا و برج بوعر يوج جنو با ثم دخلت مدينة الجزائر العاصمة نفسها .

وكادت هذه الثورة العارمة أن تقضى بالفعل على الإستعار الفرنسى فى الجزائر إلى الأبد لولا أن حدثت فى آخر لحظة مفاجأة لم يكن يتوقعها أحد، فقد أفرجت السلطات الألمانية عن جيوش فرنسامن الأسرى وقامت السلطات الفرنسية بترحيلهم إلى أرض الجزائر حيث أشتركوا فى أخماد الثورة هناك!.

ولم تخمد هذه الثورة بسهولة كما قد يتصور البعض ولكنها أخمدت بعد صمود صلب من جانب الثوار واستشهد زعيمها أثناء المعارك الطاحنة . . . .

وأبت الثورة مع هذا أن تلقى السلاح أو تخضع لرغبات الاستعارفانسحب الثوار إلى الجبال واعتصموا بها مما دفع فرنسا إلى زيادة عدد قواتها وتجريد حملة أوسع نطاقا ظلت تقاتل بلا هوادة مدة ست شهور أخرى إلى أن سقط آخر ثائر من ثوار الجزائر الأبطال وعددهم ٣٠ ألفا أما جنود الاستعار الذين قتلوا في هذه الثورة فبلغ عددهم ٢٠ ألفا !

ولم يشهد التاريخ حقارة ولا ضعة مثلماارتكبه الفرنسيون في هذه الثورة من أعمال القتل وهتك الأعراض وحرق الأطفال والنساء والشيوخ والمباهاة بأعمال القرصنة الدنيئة!

وبعد أن استقر الأمر للفرنسيين الأنذال أصدروا أواءرهم بتغريم أهل جبل زوادة ٣٦ مليون فرنك ذهباً واستولوا على ٥٠٠ ألف هكتار من أجود الأراضي التي يمتلكها الشعب وقاموا بتوزيعها على جنودهم .

وقامت بعد ذلك المذابح الكبرى التي أدت ألى إعدام الكثيرين بمن المشتركوا في الثورة أو عاونوا عليها وحبس وسنجن عدد كبير ا

粉碎块

لم تتوقف الثورة في الجزائر يوما . . ولكنها كانت مشتعلة دائما صحيح أنها كانت تمتد أحيانا فتشمل كل مكان من أرض الجزائر ثم تنكش أحيانا وتنحصر في مدينة أو قرية ولكنها لم تتوقف أبدا وظلت مستمرة إلى أن الشتعلت نار الحرب العالمية الأولى ،

ووجدت فرنسا في الجزائر حقلا خصيباً للقوى البشرية التي يمكن أن تكون وقوداً للحرب التي دخلتها فاستطاعت أن تجند - بالقوة - ما يقرب من الأر بعائة ألف من أبناء الجزائر ووعدت الشعب الجزائرى أن تمنحه استقلاله الذاتي بمجرد الانتهاء من الحرب ومع ذلك لم تقتنع طوائف عديدة بكلام فرنسا وامتنعت عن إرسال أبنائها إلى الجندية ، فاندلعت نار الحرب بين الفرنسيين و بين الشعب وفر شباب الجزائر هر با إلى الغابات والجبال والجبال .

وعند ما انتهت الحرب العالمية الأولى أرادت قرنسا أن تغطى موقفها أمام الوعد الذى قطعته على نفسها فأصدرت عدة قوانين ألغت بها القوانين العبودية التي كانت تسمى بقوانين الانديجينا ، وكان صدور هذه القوانين الجديدة أشبه بالبترول المسكوب على النار ، فلم يرض عنها جزائرى واحد وأجمع المكل على محار بتها والمضى في القيال من أجل الإستقلال النام .

ووسط هذه المعمعة الكبرى ظهر زعيم جديد هو الأمير « خالد بن محى الدين بن الأمير عبد القادر الجزائرى » وكان هذا الأمير قد عمل ضابطا في

الجيش الفرنسي واشترك في الحرب العالمية الثانية إلى جانب جيوش فرنسا وما أن انتهت الحرب حتى وعى بتشكيل وفد وسافر إلى فرنسا للدفاع عن القضية الجزائرية واستخلاص حق الشعب الجزائري على أساس المبادىء التي أعلنها — في وقت الحرب — الرئيس الأمريكي ولسون وهي حرية سائر الأمم في تقرير المصير.

ولقد أكتشف الأميركما أكتشف الشعب الجزائرى أن المبادى، التي أعلنها ولسون وقت الحرب لم تكن سوى دخانا فى الهوا، ولم تكن سوى مخدرا للشعوب المستعمرة حتى تساهم فى الحرب ثم تخرج منها ومازال القيد بغل عنقها!

ولم يجد الأمير بدا من مواصلة الكفاح فأعلن عن قيام أول هيئة سياسية ظهرت في الجزائر وهي (وحدة النواب المسلمين) وأصدرت الهيئة صحيفة (الأقدام).

وقابل الفرنسيون ظهور هذه الهيئة بكثير من الغضب وأضمروا لها العداء منذ اللحظة الأولى لمولدها ولحكن ذلك لم يوهن من عزم الأمير خالد على مواصلة الحكفاح .

واستمر الجزائر يون يقفون خلف الأمير و يطالبون بتنفيد مشروعه الذى يهدف إلى إلغاء الأحكام الاستثنائية . ومساواة الجزائر يين بالفرنسين فى كل الحقوق والواجبات وأصبحت هذه المبادىء هى أساس الحركات الثورية التى ظهرت فيا بعد .

في سنة ١٩٢٦ تأسست في باريس جمعية نجم شمال أفريقيا برئاسة السيد



أحمد الحاج مصالى وجعلت شعارها هو الاستقلال النام للجزائر ولشعوب المغرب العربي كله فكانت هذه الجمعية بمثابة المشعل الأول على طريقة الجهاد . وفي نفس الوقت استطاع الكاتب الكبير والمجاهد الجرائري العظيم الأستاذأ حمد توفيق المدنى تأسيس (نادى الترقى) بعاصمة الجزائر، ولقد ساعد ظهور هذا النادى على تفهم القضية

السيد أحمد الحاج مصالي

الجزائرية في جو أكثر حرية إذ أن القوانين الفرنسية التعسفية كانت تمنع قيام الاجتماعات وكانت تعتبر وجود خسة أشخاص في مكان واحد «اجتماعا» فتحكم عليهم بأشد العقو بات وأردعها!

وجمعت قاعات النادى نخبة المفكرين والأعلام والمثقفين وكانت المحاضرات تلقى بقاعة النادى يومياً ، وتعلم أبناء الشعب حقهم في الحياة الحرة الشريفة ! .

وعلى مرور الايام تحول النادي إلى ( جمعية العلماء المسلمين الحزائريين ) وظهرت في هذا الوقت بالذات طاقات ثورية فذة بفضل المجهود الذي بذله الأستاذ أحمد توفيق المدنى وزملائه الأحرار . أماجمعية نجم شمال أفريقيا فقد واصلت كفاحها مدة ١٢ سنة ثم أصدرت الحسمة الاستعارية قراراً بحلها في سنة ١٩٣٧ .

و بالرغم من قرار الحل للذكور فقد تركت جمعية نجم شمال أفريقيا أثرا بالغا في الوعاء الثورى للشعب الجزائرى فقد وضعت لنفسها مبادىء تمسكت بها وتمسك الشعب بها وكانت الشرارة الأولى على طريق الحرية ، وهذه المبادىء تتلخص في:

- وجوب انتخاب برلمان جزائری قوی .
- ◄ جعل الوظيفة العامة في الجزائر مفتوحة أمام الجزائريين.
- الاستقلال النام المبلاد و إرجاع الأرض المغتصبة إلى الجزائريين.
  - انسحاب جيش الاحتلال الفرنسي .

ورأى الشعب الجزائرى في هذه المبادىء غايته فاعتنقها وظل يقاتل من أجلها حتى الآن.

ومضت فترة طويلة على الشعب وهو يقف موحدا وراء هذه المبادىء إلى أن جاءت سنة ١٩٣٠ حيمًا أعلن الاستعار الفرنسي إحتفالاته الصاخبة الماجنة بمناسبة مرور مائة عام على دخول الاستعار أرض الجزائر، فكان هذا الاستفراز من جانب الاستعار حافزا قويا على تقوية هذه المبادىء والمضى بها نحو مطالب أوسع.

وفي هذه الأثناء بالذات كانت جمعية العلماء قد بدأت تنشط وانتخب



الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رئيساً لها . ويعد الشيخ عبد الحميد من الطاقات الثورية الفذة التي خدمت القضية الجزائرية خدمة عظيمة ومن أعماله المجيدة التي لا ينساها الوطن الجزائري إصداره جريدة (المنتقد) الجزائري إصداره جريدة (المنتقد) التي كانت مشعلا كبيراً على طريق الحرية والكفاح للشعب الجزائري .

ودخلت جمعية العاماء المعركة مزودة بهذه الطاقات النضالية الممازة وبدأت تعمل في الميدان وهنا ظهرت كفاية القائمين على شئون هذه الجمعية

الشيخ عبد الحميد بن باديس

إذ أنهم ما كادوا يفرغوا من محاربة أنصار الاستعار حتى اتجهوا إلى الدين وأخذوا ينقونه من كل الشوائب التي أدخلها الاستعار الفرنسي عليه ، حتى إذا استقام أمره وأصبح الجزائري المسلم يفهم دينه حتى الفهم ، اتجهت الجمعية إلى التعليم لإخراج جيل قوى متعلم رائده التمسك بعرو بته وقوميته الحقة .

ورجالها وخاصة الشيخ عبد الحميد بن باديس هذه الفضائل الكبرى.

ولم تكن هذه هي كل رسالة الجمعية ، فقد امتدت رسالتها أيضاً إلى

الحقل السياسي ، فعملت فيه أكثر من طاقتها حتى تمكنت من توضيح معالم السياسة الجزائرية ، وربطها بمبادئ البلاد والعروبة .

وتعد هذه الفترة من تاريخ الجزائر بحق فترة إعداد وتدبير للمعركة القادمة التي كان كل أبناء الجزائر يتوقعون حدوثها في أية لحظة .

ويبدو هذا واضحا من حالة النشاط العامة التي بدأت تظهر في الأفق السياسي بظهور وحدة النواب الجزائريين و إعادة تشكيل هذه الهيئة التي سبق أن تحدثنا عنها ، والتي كان يرأسها الأمير خالد بن محيى الدين وشكلت الهيئة تحت رئاسة الدكتور ابن جلول و بدأت العمل في الحقل السياسي في في شعب الجزائر كنتيجة للاستعار في المظالم الاجتماعية التي تقع على شعب الجزائر كنتيجة للاستعار الفرنسي الوحشي .

وهكذا تجمعت شرارات الشعب الجزائرى ، و بدأت تتحول إلى مركان !

إلا أن الاستعمار الفرنسي أحس بقرب وقوع الكارثة فبدأ يحصن نفسه وأصدر (روبي) وزير الداخلية في ذلك الوقت قراره المعروف ، والذي يوقع أصرم أنواع العقو بات على كل من يحاول النيل من النفوذ الفرنسي .

إلا أن هذا العسف لم يزد الشعب الجزائري والزعماء الجزائريين إلا قوة وصلابة .

ومضى الركب على الطريق بقوة و إصرار وأخذت طاقات جديدة تدخل المعركة ، وطاقات أخرى قديمة تعود إلى المعركة وتساهم فيها من جديد .

ظهر الأستاذ عباس فرحات كعضو بارز ومن أنشط عناصر وحدة النواب، كما أعاد السيد مصالى الحاج احمد تأسيس (حزب الشعب الجزائرى) وأحله محل جمعية نجم شمال أفريقيا ا

والتف الشعب من جدید حول الحزب الذی تباور فیه کفاحه و بدأ یستعید المبادیء الأولی له!

وهنا تيقظ الاستعار فقبض على السيد مصالى ورجال حزبه وأغلق الحزب وقدمهم للمحاكمة بتهمة إعادة تكوين منظمة حلها القانون (يقصد جمعية نجم الشمال الإفريق) وأصدر الاستعار حكمه بسجنهم سنتين !.

ولكن هذا العسف لم يجد شيئاً مع الشعب وظل متمسكا بمبادىء الحزب وأخذ ينادى بها في كل مكان !

ووقع الاستعار في حيرة من جديد ، وبدأ يفكر في طريقة يخرج بها من المأزق الذي وضعه فيه الشعب الجزائري بكفاحه المستمر واستبساله المجيد وظهر بين صفوف الفرنسيين من يقول : إذا لم تعط الشعب الجزائري حقه فإنه سيندفع كالمارد على طريق الاستقلال وفي هذه الحالة سنخسر كل شيء اوكان صاحب هذه الدعوة هو « موريس فيوليت » الوالى العام للجزائر وصاحب مشروع « برنامج فيوليت » الذي يقضى بإعطاء الحقوق الفرنسية لعدد كبير من المثقفين من المسلمين وقد صادق الزعيم الاشتراكي الفرنسي ليون بوم رئيس الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت على هذا البرنامج ولكن ليون بوم رئيس الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت على هذا البرنامج ولكن النتيجة كانت عزل « فيوليت » من منصبه !

كما أن حزب الشعب الجزائري قاطع هذه الدعوة لأنه رأى فيها تنافياً

مع مبادئه التي أعلنها وهي الاستقلال التام والخروج عن حظيرة فرنسا!

ومنذ هـذا التاريخ بدأ الاستعار الفرنسى فى اضطهاد حزب الشعب البجزائرى الذى أخذ ينظم صفوفه من جديد ويحمل المشعل على الطريق لدرجة أفزعت الاستعار فأعاد زعماء الحزب فى سنة ١٩٣٩ إلى السجن وحكم عليهم فى هذه المرة بستة عشرة سنة والنفى عشرين عاماً بعد قضاء مدة السجن الهذا خلاف تغريمهم ثلاثين مليوناً من الفرنكات ا

\* \* \*

وجاءت سنة ١٩٣٩ بالحرب. . فهل توقف الكفاح الجزائرى ؟ وهل نامت عين الشعب الجزائرى عن حقوقه ؟

كلا ... ولكن الخديعة وحدها هي التي أخرت كفاح الشعب الجزائري بعض الوقت ، فقد حدث أن هزمت فرنسا وداست جيوش النازي أرضها بالنعال ولم تستطع فرنسا التي تمثل البطولة فقط فوق أرض الجزائر لم تستطع أن تصمد أمام جيوش هتار سوى ١٥ يوماً فقط ا

وهناكان يجب أن يتب الشعب الجزائرى وثبته الكبرى كان يجب أن يقوم بثورته ويتخلص من كل الأعداء مرة واحدة ولكن الذى حدث أن موقف الاستعار الموحد في هذه اللحظة بدأ يلعب دوره وقد خدع الشعب الجزائرى مرتين.

المرة الأولى عندما وعدهم الاستعار الألماني بمنحهم كافة حقوقهم بعد انتهاء الحرب فصدقوه .

والمرة الثانية عندما دخلت الجيوش الأمريكية أرض الجزائر وأكدت

أمريكا للجزائر أنها تقدر كفاحها في سبيل انتصار الحلفاء ولهذا فإنها ستعمل على منح الجزائر استقلالها ولكن بالتفاهم مع فرنسا . ثم عادوا فأنكروا هذه الحقوق واستعانوا بالفرنسيين في جميع الأعمال وتركوا شعب الجزائر بعيداً عن كل عمل ، وكانت حجتهم في ذلك أنهم حلفاء للفرنسيين وأنهم جاءوا إلى الجزائر لطرد جيوش الحور فقط أما الحقوق الجزائر ولا دخل مطلقا لأمريكا بها!

بل وهددت أمريكا الشعب الجزائرى فىذلك الوقت بضر به إذا ما أقدم على أى عمل عدائى ضد فرنسا!

وهكذا قدمت أمريكا الجزائر هدية لفرنسا من جديد وحمت المصالح الفرنسية في الوطن الجزائري !

وبالرغم من الحداع الألماني والتهريج الأمريكي فقد مضى شعب الجزائر في كفاحه دون النظر إلى أى اعتبار آخر سوى تحرره من قبضة الاستعار نهائياً!

وكانت الأمة كلها قد أجمعت عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة على التحرر عن طريق المفاوضة على أساس خروج الجزائر من المنطقة الاستعارية إلى المنطقة المستقلة الحرة .

واجتمع زعماء الجزائر ووضعوا بيان نشروه على الشعب الجزائرى وأرسلوه المستعمر في بلاده ولجميع الدول المتحالفة ووضع هذا البيان الأسستاذ عباس فرحات .

وكان هذا البيان مكونا من ثلاث نقاط هي:

- إفلاس الاستعار الفرنسي في سياسته .
- الاستعار هو سبب ما يعانيه الشعب الجزائري من فقر وجهل وتشرد .
- الحل الوحيد لمشكلة الجزائر ولمشاكل الشعب الجزائري هو إعلان ( الجمهورية الجزائرية المستقلة ) .

وانضم الشعب الجزائرى وتكتل خلف البيان الوطنى الرائع وتألفت هيئة من الشعب أسمت نفسها (أحباب البيان والحرية) وتمسكت هذه الهيئة بالبيان وأجد ية) وتمسكت هذه الهيئة بالبيان وأبدت استعدادها للتضحية من أجل الحقوق التي نص عليها.

وكان رد الفعل الطبيعي هو تمسك الاستعار بمصالحه في الجزائر وجاء (ديجول) رئيس حكومة فرنسا الحرة في ذلك الوقت إلى القسطنطينة وأعلن عن برنامجه الماثل لبرنامج « فيوليت » الذي تحدثنا عنه ووعد بإجراء بعض « الإصلاحات » ولكنه تمسك بأن الجزائر هي جزء من فرنسا وأنهما يكونان وطنا واحداً!

إذن فقد أفصحت فرنسا عن نواياها . . وقالت كلتها الأخيرة في الموضوع ، فلابد من أن يعمل الشعب الجزائري شيئا من أجل انتزاع حقوقه من أنياب الاستعار!

والشعب الجزائرى دائماً على استعداد للتضعية من أجل مبادئه التي أعلنها في فجر كفاحه

وكانت النتيجة أن قبضت السلطات الفرنسية على الأستاذ عباس فرحات واضع البيان وألقت به فى السجن وأرسلت بالسيد أحمد مصالى إلى المنفى فى الصحراء وكانت قد أطلقت سراحه من السجن.



الأستاذ عباس فرحات

إذن فقد مضت الثورة على طول الطريق الذى رسم لها منذ البداية . . 
بلا خيانات ولا انحرافات ولاتضليل . . ولعب زعماء الجزائر أدوارهم بصدق ولعب الشعب الجزائرى دوره بأمانة و بذل كل ما يمكن بذله من أجل استقلاله . . ومع هذا كله فلم ينل الشعب الجزائرى استقلاله ولم يخرج من هدا الكفاح بشيء يذكر فقد كان حتى سنة ١٩٤٥ ما زال يدور في نفس الحلقة المفرغة التي هيأها له الاستعار .

ولكن فى شهر مارس من هذه السنة احتفل الحلفاء بتوقيع الهدنة. ومع هذا الاحتفال الذى يحمل معانى السلام أكثر من أى شيء آخر كشف الاستعار الفرنسي القناع عن وجهه و بدأ يسفر حقا عن نواياه. فقد انتهز الاستعاريون الحقراء فرصة وجود مظاهرة وطنية مسالمة كانت تسير فى شوارع مدينة ( سطيف ) وأطلقوا النيران عليها وفرقوها بقسوة ووحشية !

ووقع هذا الحادث فى نفس الشعب الجزائرى موقع الصاعقة فقد كانت كل النفوس متعطشة إلى قتال هؤلاء الأنذال الذين لم يتمكنوا من الدفاع عن أراضى بلادهم أمام جيوش هتلر وفروا كالأرانب . . ثم جاءوا إلى الشعب الجزائرى ليظهروا له بطولتهم وأسلحتهم .

وهكذا قابل الشغب ضربات الاستعار ، بروح قوية عالية وتصميم على الخلاص .

ولكن المستعمر كان يملك من العتاد ( الأمريكي ) ما جعله يطارد شعب الجزائر و يطلق عليه النيران بلا رحمة ولا هوادة و يدخل القرى و يقتل أهلها بالألوف و يدمرها عن آخرها و ينهب كل ما فيها من متاع ومال!

واستحالت أرض الجزائر الخضراء إلى بركة من الدماء ا

وانتشرت طائرات سلاح الطيران الفرنسى فى طول البلاد وعرضها وراحت تدمر القرى تدميرا ، وسادت الفوضى فى المدن و بلغ عدد القتلى نحو ٥٥ ألفا أو يزيد عدا الخراب الذى حل بالمدن والقرى من جراء أعمال رجال « الميليشيا » ورجال الفرقة الأجنبية الأفاقين ا

وكان الجيش الفرنسي قد حاصر كل البلاد وأمرت الحكومة بإلقاء القبض على كثيرين منهم القبض على كثيرين منهم القبض على كثيرين منهم الإعدام والسجن المؤبد!

و بعد هذه الموجة الجنونية من الإرهاب والتنكيل ظن المستعمر الفرنسى أنه أغلق باب الثورة إلى الأبد، وأنه أصبح يسيطر على كل الأمور ولكن هل نامت الثورة ؟ وهل استسلم الشعب ؟.

انظر ماذا حدث ٠٠

لقد عبرت سنة ١٩٤٥ كأسود السنوات على المستعمر ، فما استقر له حال من جراء الأعمال الفدائية التي كان يقوم بها الشعب بعد أن دخل الزعماء السجن وحل بالبلاد الخراب ، وقد اضطرت السلطات الفرنسية في نهاية الأمر أن تفرج عن الزعماء حتى تقف أعمال المقاومة الشعبية !

خرج عباس فرحات فسارع بتأسيس (حزب الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري) بدلا من جماعة (أحباب البيان والحرية) التي حلها المستعمر وخرج زعماء حزب الشعب من السجون فأسسوا (حزب انتصار الحريات الديموقراطية) ووقف الجميع على طريق الكفاح من جديد .

وكان أول عمل واجهه الثوار بعد ذلك هو الوقوف في وجه « الدسستور الجديد » الذي أصدره المستعمر للجزائر هذا الدستور الذي أكد تبعية الجزائر لفرنسا فهو ينص على أنها قطعة من الأرض الفرنسية وسكانها جنسيتهم جميعاً فرنسية ! .

وعلى أساس هذا الدستور أجريت الانتخابات ووجد الزعماء الجزائريين أنفسهم أمام أحد أمرين إما أن يقاطعوا الانتخابات فلا يدخل جزائرى واحد « المجلس الجزائرى » و إما أن يخوضوا المعركة و يسيطروا على المجلس وفى هذه الحالة يمكنهم أن يغيروا الدستور و يقلبوا الأوضاع .

واستقر الرأى أخيراً على دخول الانتخابات مهما كان الأمر .

ولكن المستعمر الذي تمسك دائماً بالسيطرة على كل أجهزة الحكم دبر مؤامرة جديدة واستطاع أن يزيف الانتخابات بكل الطرق فكانت النتيجة أن فاز أنصار الحكومة بـ ٤٣ مقعداً وفاز حزب انتصار الحريات بنسعة مقاعد أما حزب الاتحاد الديموقراطي فلم ينجح منه سوى ثمانية أعضاء ! .

وهكذا انتصر المستعمر من جديد . . و بقيت الأوضاع كما هي وعطلت كل المشروعات الشعبية وديست حقوق الجزائريين بالنعال .

فماذا فعل الزعماء ؟ . . وماذا فعل الشعب ؟ . . \*

هل رضوا بهذه الهزيمة وسكتوا عليها ؟ . أم قاوموا واستبسلوا . في مقاومتهم ؟ .

أن الفترة من سنة ١٩٤٨ حتى قيام الثورة المسلحة فى سنة ١٩٥٤ كانت فترة إعداد للثورة المسلحة التى عرف الزعماء والشعب أنها هى الطريق الوحيد إلى استخلاص حقوقهم واستقلال بلادهم .

فقد تعلم الشعب من تجاربه مع الاستعار الفرنسي السابقة أن المهادنة لاتصلح لأخذ الحقوق . . ولهذا فقد قاطع الشعب الجزائري الانتخابات الجديدة . . . وأخذ يرسم طريق الثورة المسلحة بوعي و إصرار .

وفى هذا الوقت أعلنت الحكومة أن حزب انتصار الحريات الديموقراطية يحبك مؤامرة لقلب نظام الحكم وأن بعض العناصر الشيوعية قد تسربت إلى مراكزه ا.

و بناء على هذا الإعلان هوجمت مراكز الحزب بالمدن والقرى وصودر

كل شيء وقدم زعماء الحزب للمحاكمة وحكم على نصفهم بمدد تتراوح بين العامين و بين الأشغال الشاقة المؤبدة ونفى السيد أحمد الحاج مصالى رئيس الحزب عن أرض الجزائر بالقوة! .

#### \* \* \*

وكان الطريق الطبيعى بعد ذلك أن يقف الشعب صفاً واحداً أمام مظالم الاستعار وأن ينادى بالانحاد فى جبهة واحدة حتى يمكن أن توضع النواة الأولى للثورة المسلحة التي تطبيح بالمستعمر مرة واحدة .

و بذلت جهود جبارة إلى أن تم هذا الاتحاد تحت اسم ( جبهة الدفاع عن الحرية ) ووضعت هذه الجبهة برنامجاً لها يتلخص في :

- حل الحجالس المزيفة .
- ه اجراء انتخابات حرة .
- اطلاق سراح المعتقلين وعودة الزعيم مصالى .
  - تعليم اللغة العربية بالمدارس .

وواضح من هذا البرنامج أنه وضع على نطاق ضيق لأن هدفه الأول كان توحيد كلة الشعب أولا ثم وضع برنامج واسع يكون أساساً لثورة مسلحة!

#### \* \* \*

وهنا يجدر بنا أن نقف عند التطور العظيم الدى طرأ على حزب الشعب أو حزب النعب أو حزب النعب أو حزب النحي المديراً في أو حزب التورة في كل مراحلها .

هذا الحزب كان قد تضخم وكبر وخاصة بعد أن عصفت به يد الطغيان

والاستعار فالتف حوله الشعب التفافاً عظيما ، وسعت إليه العناصر المثقفة الأكثر وعياً وتقدما من عناصره السابقة .

وكان من الطبيعي أن تعدل نظم الحزب بما يتفق ورسالته الكبيرة . فاجتمع مؤتمر الحزب في سنة ١٩٥٣ وناقش هذه الأوضاع وقرر إعادة تنظيم الحزب ووضع براميج تتفق وقوته وكان هذا التنظيم يقضى بأن تسرى النظم الديموقراطية داخل الحزب وأن يسوده رأى الأغلبية ، وأن تمحى الفردية تماماً الديموقراطية داخل الحزب وأن يسوده رأى الأغلبية ، وأن تمحى الفردية تماماً الواضح من هذه القرارات أن أعضاء الحزب من العناصر الجديدة الناضجة كانت تهدف إلى عدم تركيز السلطة في يد السيد مصالى الحاج زعيم الحزب وهو في منفاه حتى لاينحرف بالخطوط الأساسية المتفق عليها! .

وعلى هذا الأساس أجريت انتخابات المجلس الجديد .

ولكن السيد مصالى الحاج خرج على هذا الإجماع وطالب أعضاء الحزب مرة أخرى بإعطائه ( التفويض المطلق) في سياسة الحزب ثم اجتمع في بلجيكا مع بعض أنصاره وقرر فصل أعضاء اللجنة المركزية من الحزب ومنح نفسه سلطة توجيه الحزب . . وهي سلطة فردية لم يرض عنها أحد ا

· وأجاب أعضاء اللجنة المركزية على هذا الإجرا بإجراء آخر أعلنوا فيه أن الزعامة الفردية انقضى أجلها وفصلوا السيد احمد الحاج مصالى ورفاقه من الحزب!

وفى هذه الأثناء كانت الثورة التونسية قد اندلعت ووصلت إلى قمتها فاجتمع بعض رجال اللجنة المركزية وقرروا أنه قد جاءت الساعة الحاسمة . و يجب إعلان الثورة المسلحة الواعية واتصلوا بالمنظات السرية التي كانت قد انتشرت في كل مكان فأخذ تستعد للثورة !

وفجأة ظهر المنشور الأول بإعلان الثورة . . وجدير بنا أن ننشر نص هذا المنشور حتى يمكننا أن نقف على الخطوط العريضة للثورة فى الجزائر . وحتى يمكن أيضاً أن تحدد هدف الثوار وهل هم يفهمون جميع التيارات المحيطة بهم أم لا . وهذا هو نص المنشور .

إلى الشعب الجزائري:

إلى أنصار القضية الوطنية .

إليكم أنتم المدعوين إلى الحسكم علينا - الشعب بصفة عامة والأنصار بصفة خاصة - نتجه بهذا البيان وغايتنا هي أن نوضح الأسباب العميقة التي دفعتنا لأن نشرح لسكم برانامجنا ومغزى حركتنا التي ظل هدفها دائماً هو «تحقيق الاستقلال الوطني في نطاق الشمال الأفريق » ولنا غاية أخرى في ذلك ، وهي أن نجنبك الوقوع في الغموض الذي يريد الاستعار أن يحيطك به هو وعملاؤه من رجال الإدارة والسياسيين المنحرفين .

إننا نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية قد دخلت مرحاتها النهائية بعد مراحل طويلة مرت بها. و ذلك أن هدف الحركة الثورية قد توفرت الآن جميع شروطه المرضية التي تبسر لهذه الحركة أن تشن الحركة التحريوية ، ونحن نرى أن الشعب تحت ضوء ظروفه الداخلية قد أصبح متحداً وراء فكرة الاستقلال والعمل ، وأنه تحت ظروفه الخارجية قد بلغ مرحلة ممضية لحل المشاكل الصغرى التي من بينها مشكلة بلادنا ، وذلك بفضل المساعدة السياسية التي يبذلها لنا إخواننا العرب والمسلمين ، وحوادث تونس ومماكش لها مغزاها في هذا الصدد وهي تسجل جانباً عظيا من جوانب قضية تحرير

شمال أفريقيا ، ونسجل في هذا الصدد أننا كنا منذ زمن طويل حريصين على وحدة العمل الذي لم يتحقق مع الأسف بين أقطارنا الثلاثة .

أما اليوم فإن كلا من تونس ومراكش قد دخلتا في هذا الطريق و بقينا نحن وراءهما نتحمل عواقب من فاتهم الركب، وهكذا فإن حركتنا الوطنية التي مرت عليها سنوات من الجحود والتوجيه المنحرف وفقدان المؤايدة الشعبية الضرورية، قد أخذت تدخل شيئاً فشيئاً في الحالة التي يغتبط بها الاستعار أعق الاغتباط حتى أصبح يعتبر أنه تحصل على أكبر انتصار على قيادة الحركة الوطنية الجزائرية.

إن الساعة ساعة خطر ، وأمام هذه الوضعية التي توشك أن تصبح ميؤساً منها ، رأى جمع من الشبان المسؤولين الواعين لهذا الخطر والذين جمعوا حولهم عناصر سالمة ذات تصميم واضح رأت أن الوقت قد حان للخروج بالحركة الوطنية من المأزق الذي تردت فيه بسبب تناحر الأشخاص وتزاحم النفوذ وعزموا على أن ينطلقوا إلى جانب إخوانهم التونسيين والمراكشيين في المعركة التحريرية الحقيقية .

ونحن نحب أن نؤكد في هذه الصدد، أننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان النفوذ في الحركة الوطنية ، وحركتنا التي وضعت المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات الحقيرة حول الأشخاص ومكانتهم والتي تتمشى مع المبادى، الثورية لا عدو لها تقاومه إلا الاستمار الأعمى ، الذي لم يتح لما في أي وقت من الأوقات أن ننظم نضالا سليا.

هذه هي الأسباب التي جعلتنا نتقدم بحركتنا تحت اسم « جبهة التحرير

الوطنى) وبذلك تنبح هذه الحركة لجميع الوطنيين الجزائريين مهما كانت طبقاتهم الاجتماعية ومهما كانت أحزابهم وحركاتهم الجزائرية الخاصة أن يندمجوا في معركة التحرير دون أى اعتبار آخر.

ولكى نزيد الأمر تفصيلا وتوضيحا فها هي الخطوط العامة لبرنامجنا السياسي:

الهدف — هو الاستقلال الوطنى بواسطة إيجاد دولة جزائرية ذات سيادة ونظام ديموقراطى اشتراكى فى دائرة المبادىء الإسلامية مع احترام جميع الحريات الأساسية دون أى ميز فى الدين أو المعتقد .

وغايتنا في الميدان الداخلي هي التطهير السياسي وذلك بإعادة الحركة الوطنية في طريقها الثورى الصحيح وللقضاء قضاء مبرماً على جميع ألوان الاحتيال والدخول في سياسة الاصلاحات التي هي سبب تقهقرنا الحالي وغايتنا هي أيضاً لم شتات جميع الطبقات السليمة للشعب الجزائري لتصفية حساب النظام الاستعارى .

وغايتنا فى الميدان الخارجى هى تدويل القضية الجزائرية وتحقيق وحدة شمال أفريقيا فى نطاقها الطبيعي الذي هو النطاق العربي الإسلامي .

وموقفنا في دائرة ميثاق هيئة الأمم المتحدة هو تأكيد صداقتنا الفعالة لجميع الدول التي تساند قضيتنا التحريرية .

أما وسائل الكفاح فهى تبعاً للمبادىء الثورية ونظراً للوضعية الداخلية والخارجية — هى مواصلة الجهاد بجميع الوسائل إلى أن يتحقق هدفنا إن شاء الله .

وجبهة التحرير الوطنى لكى تحقق هذا الغرض يجب عليها أن تقوم بهمتين أساسيتين متماشيتين فى وقت واحد أولاهما : عمل داخلى فى الميدان السياسى وفى ميدان العمل والكفاح ، وثانيتهما : فى الميدان الخارجى ، حتى تصبح المشكلة الجزائرية حقيقة فى نظر العالم كله ، بمساعدة جميع حلفائنا الطبيعيين .

وهذه المهمة المزدوجة مهمة ثقيلة الوطأة مرهقة تتطلب تجنيد جميع الطاقات، وجميع الموارد الوطنية وصحيح أن المعركة ستكون طويلة الأمد، ولكن انتصارنا فيها لاشك فيه إن شاء الله.

وأخيراً — لكى يقع تجنب جميع التأويلات الخاطئة أو المغرضة ولكى يقع تجنب إزهاق الأرواح و إراقة الدماء — فإننا نقدم أسساً شريفة لمفاهمات مع السلطات الفرنسية إذا كانت لهذه السلطات استعدادات طيبة للاعتراف أخبراً للشعوب التى تتحكم فيها بحقها فى تقرير مصيرها وهذه الأسس هى:

- فتح مفاهمات مع الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائرى على أساس الاعتراف بالسيادة الجزائرية الموحدة التي لا تتجزأ .
- إيجاد جو من الثقة ، وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ، ورفع جميع التدابير الاستثنائية والتوقف عن تتبع قوات المقاومة ·
- الاعتراف بالشخصية الجزائرية فى تصريح رسمى ينسخ جميع القوانين التى صيرت الجزائر أرضاً فرنسية بالرغم من التاريخ ، والجغرافيا واللغة والدين والعوائد التى يتصف بها الشعب الجزائرى .

وفى مقابل ذلك نتعهد بما يلى :

- إن المصالح الفرنسية الثقافية والاقتصادية التي تحصلوا علبها بطريقة شريفةً مضمونة وكذلك الأشخاص والعائلات .
- جميع الفرنسيين الراغبين في البقاء بالجزائر يكون لهم الخيار بين جنسيتهم الأصلية وفي هذه الحالة يعتبرون أجانب بالنسبة للقوانين المعمول بها ؛ و بين الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يكونون معتبرين جزائريين لهم ما للجزائريين من حقوق وعليهم ما على الجزائريين من واجبات .
- العلاقات بين فرنسا والجزائر، يقع تحديدها وتكون موضوع مفاوضات بين الدولتين على قدم المساواة والاحترام المتبادل.

و بعد ، فيا أيها المواطن الجزائرى الحر . . إننا ندعوك إلى التفاعل في هذا الميثاق ، و إن واجبك المقدس يدعوك إلى الانضام إليه ، لإنقاذ بلادنا و إعادة حريتها إليها إن جبهة التحرير الوطني جبهتك وانتصارها هو انتصارك .

أما نحن الذين عزمنا على مواصلة الكفاح ، والذين لا نشك في عواطفك المعادية للاستعمار ، والذين نعتبر أنفسنا أقوياء بمساندتك ، وتأييدك ، فإننا سنهب أعزما نملك لوظننا .

### « جبهة التحرير الوطني الجزائري »

هذا هو المنشور الأول الذي أصدرته جبهة التحرير الوطني الجزائري.
وعلى أثر هذا المنشور استجابت جميع الأحزاب للثورة المسلحة، وأعلنت
فرق جيش التحرير تأييدها للبيان أو المنشور الأول.

وأصبح الشعب الجزائري كله يقف صفاً واحداً خلف هذه الأهداف إلا أن السيد أحمد الحاج مصالى ومن معه من أنصار رفضوا الانضام إلى هذه الحركة الجديدة وأعلنوا عن تأسيس (الحركة الوطنية الجزائرية) وقد أجابت فرق جيش التحرير على هذا العمل بالاستنكار وأعلنت أن جيش التحرير هو جيش واحد وأن القيادة السياسية واحدة وهي (جبهة التحرير الوطني).

وهكذا تخلف أحمد الحاج مصالى عن الثورة التي اندلعت بعد هذا المنشور في كل مكان في الجزائر وأصبحت حديث العالم كله .

على أن هذا السياسي القديم لم يشأ أن يسكت عقب إعلانه الخروج على « جبهة التحرير الوطني » بل راح يساوم الاستعار الفربي بطريقة مكشوفة تدعو إلى الرثاء فنحن نراه يصرح لمندوب جريدة ( دى فلت ) الألمانية في ١٦ / ٣ / ١٩٥٦ بحديث طويل هاجم فيه فرنسا بطريقته الخاصة ثم اختم الحديث بهذا التصريح:

أن شمالى أفريقياً داخل ضمن النطاق الاستراتيجى لمنظمة ميثاق الأطلنطى شئنا ذلك أم أبينا ، ولا يمكن أن نتعاون مع فرنسا ودول الغرب إلا بقدر مساعداتها لنا فى الحصول على الاستقلال.

أن انتصار الحرية في شمال أفريقيا سوف يضع حداً لكل الخلافات القائمة اليوم بين فرنسا والعالم العربي و يجب أن لا تفدوا إمكانية تحويل أفريقيا الشمالية إلى ساحة إنشاء و بناء للعالم الغربي لأنها سوق هائلة تضم أكثر من ثلاثين مليون عربي » .

إننى لا أكاد أصدق أن رجل عربى شريف مثل السيد مصالى يصرح عثل هذا السكلام . . . ولكن هذا ماحدث ، ولعل هذا الرأى المستندعلى سياسة ( المساومة ) مع دول الاستعار الغرنى هو الفرق الكبير الذى يفصل بين حزب السيد مصالى ( الحركة الوطنية الجزائرية ) وبين « جبهة التحرير

الوطنى » التى أعلنت حربها على النظام الاستعارى العالى كمجموع. ولهذا السبب أيضاً نرى (لجنة تحرير شمالى أفريقيا) التى أتخذت لنفسها مقراً فى نيو يورك والتى يديرها (العابد بوحافة) تتقرب إلى حركة السيد مصالى وتدعو إلى المصالحة مع الاستعار الفرنسى وخير دليل على ذلك تلك المذكرة التى قدمها العابد إلى حكومة يوغوسلافيا (كمشروع لحل سالمى لمشكلة الجزائر بطريق الوساطة) والتى يقرر فيها أن حرب الجزائر هى (حرب الجزائر ميل السيد العابد مثل السيد اجراءات وليست حرب مبادىء) معنى ذلك أن السيد العابد مثل السيد مصالى لايرى فى التناقض الأساسى بين الوطنية الجزائرية والاستعار الفرنسى مصالى لايرى فى التناقض الأساسى بين الوطنية الجزائرية والاستعار الفرنسى الامجرد خلاف على المبدأ!

وعلى الرغم من هذه المحاولات الخبيثة للا بحراف بالثورة البحرائرية المسلحة وتوجيها وجهة المساومة إلا أن هناك عدد كبيرمن الزعماء المخلصين من أبناء الشعب الجزائرى يقفون لهذه المحاولات بالمرصاد. أنظر ماذا يقول الثائر المغربي الكبير الأمير عبد الكريم الخطابي بالرغم من أنه قد بلغ الرابعة والسبعين من عمره .



يقول هذا البطل: إن كل أولئك الأمير عبد الكريم الخطابي

الذين عقدوا أو يفكرون في عقد أية مفاوضات مع الاستعار الفرنسي طالما بقي جندي واحد في الوطن المغربي ليسوا إلا خونه »!.

ثم يقول: إن الحرب في الريف سوف تستمر وتتسع إلى أن يتم طرد جميع المستعمرين من شمالي أفريقيا » .

وهذا هو بيان (جبهة التحرير الوطني) يرد على هذه المساومات فيقول: (أن الشعب الجزائرى الذى ثار الآن عن بكرة أبيه ضد المستعمرين لن يكون بعد اليوم موضوعاً للمناورات والمساومات من أى نوع كان ، ولن يضل عن هذا الأساس وهو احتلال مكانه بين مجموع الأمم الأخرى .

أن رجالنا الأبطال الذين يحار بون الآن فى صفوف جيش التحرير الوطنى هم ورثة أولئك الشجعان الذين لم يخنعوا أبداً فى تاريخنا الطويل أمام انتزاع الدولة الجزائرية من سلك المجموعة الدولية).

ثم يقول البيان أيضاً أن تسعة ملايين جزائرى يصرخون فى وجهك بالإجماع بأنهم يعبدون وطنهم الجزائرى وسيستميتون بارجاع السيادة التامة إليه ، أن المساومة فى الحقوق والواجبات التى تزعم أنك تستهدفها (يقصد البيان مسيو موليه رئيس الوزراء الفرنسى) لا يمكن أن تتحقق بالمرة إلا فى ظل دولة جزائرية ديموقراطية تتمتع بكامل السيادة ، ولا يسيطر على اقتصادها سوى أبناء الجزائر أنفسهم لا حفنة الرأسماليين الفرنسيين الذين يمتصون دماء الشعب الجزائرى) .

ثم اقرأ معى الفصل الختامى لمطبوع (حقائق عن القضية الجزائرية الذى أصدرته (حركة انتصار الحريات الديموقراطية ) يقول البيان :

• أن الشعب الجزائرى لم يكن شعباً متأخراً قبل سنة ١٨٣٠ ، خلاف ما تذيعه الدعاية الاستعارية الوقحة ، بل كان شعباً له تنظيمه الاجتماعى وحكومته وجيشه وأسطوله واقتصاده الوطنى وثقافته الحية ومفكروه وكتابه ، و إذا كان قد انحدر كجزء من العالم الإسلامي الواسع الأرجاء في طريق

التفسخ والانحلال فى القرون الأخيرة فإن ذلك يجب أن لا ينسينا دوره المرموق الذى لعبه فى ازدهار الحضارة العربية والإسلامية فى عصورها الذهبية .

- إن الاعتداء الفرنسي على الجزائركان نتيجة خطط استعارية مبينة طويلة الأمدضد شعب يتمتع بكامل استقلاله وسيادته ، كما تثبت ذلك المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعددة في هذا الجال.
- أن الشعب الجزائرى لم يرضخ أبداً للاستعار الفرنسى ، بل دافع دفاع المستميت عن كل شبر من أراضيه خلال نصف قرن. كامل ، ثم استأنف بعد هذا الكفاح المسلح ، الكفاح السياسى ولم تسنح أية فرصة مكنة له ، إلا وانتهجها دأمًا لاستئناف الكفاح المسلح ، وها هو الآن يخوض حرباً كلية ضد قوى الاستعار العالمي ببطولة ندر أن شهد العالم مثيلا لها في كل تاريخ الحربة الدامى .
- أن الاستعار الفرنسي حطم حياة الشعب الجزائري من كل الوجوه: فني الناحية النقافية حارب الاستعار الثقافة الوطنية الجزائرية وطور الأمية تطويراً خطيراً حتى بلغت نسبتها الآن ٩٢ ٪ ، كا أنه حاول جاهداً القضاء على الدين الإسلامي تحقيقاً لسياسته في الاستيعاب التام ومسخ الشخصية الجزائرية الخاصة ، أما في الناحية الاقتصادية الاجتماعية فإنه ضرب نظام المجتمع العربي ، وخلق في الجزائر عنصرين متميزين كل التمايز: الأقلية الأوربية ذات الامتيازات الباذخة والثروات الطائلة ، والجماهير العربية الغارقة في البؤس والشقاء والمؤلفة أكثريتها من بروليتاريا زراعية وصناعية الغارقة في البؤس والشقاء والمؤلفة أكثريتها من بروليتاريا زراعية وصناعية

لا تملك لسد الرمق إلا أن تكون أدوات للاستغلال والاسترقاق أضف إلى كل ذلك أن الايستعار نشر الأوبئة الصحية والأخلاقية (خاصة السل والسفلس) الذين لم يكونا معروفين أصلا قبل فتح الاستعار الفرنسي . أما من الناحية السياسية فقد أقام الاستعار في الجزائر نظاماً شاذاً وحشياً كرس كل أجهزته البوليسية والقضائية والإدارية والعسكرية والتشريعية لتمكين الأقلية الأوروبيـة المستعمرة من إدامة استعبادها واسترقاقها واستغلالها لملايين الشعب العربي الذي حرم من حقوقه التمثيلية وحرياته الديموقراطية وأبسط وسائله التعبيرية ، وأخضعت طلائعه القيادية لكل ضروب العسف والإرهاب والتعذيب والمصادرة والانتقام الجماعي الوحشي . • أن الحركة الوطنية الجزائرية المعبرة عن مطامح ومطالب الشعب الجزائري تركز مطالبها في إلغاء هذا النظام الاستعاري الشاذ الذي تشجبه جميع المواثيق الدولية وتستتنكره أبسط المبادىء الأخلاقية . وهذه الحرية الوطنية أبعد ما تكون عن الشوفينية والتعصب العنصري وكراهية الأجانب على اطلاقهم : أن مطلبها الأساسي هو النضال في سبيل كسب حق تقرير المصير لجميع فثات الشعب الجزائري على اختلاف عناصرهم وأصولهم

أن هذا النعارض الجوهرى بين نضال الشعب الجزائرى للظفر بسيادته وحريته واستقلاله ، ونضال الاستعار الفرنسي لإدامة استغلاله واسترقاقه واستعباده هذا النعارض يكون خطراً على السلام العالمي والأمن الدولي .

والاشتراك سوية بمارسة حق السيادة في بلاد الجزائر .

ولكل الأسباب السابقة ، أصبح من أشد الضرورات الحاحاً واستعجالا

فى الوقت الحاضر ، نصفية النظام الكولونيالى القائم الآن فى الجزائر ومنح الشعب الجزائرى نظمه الديموقراطية الحرة المغتصبة وإعادة حرياته الأساسية المعلن عنها فى جميع الموائيق الدولية .

إن السلام العالمي لا يمكن أن يستنب إلا بالقضاء الفورى بمساهمة جميع الأحرار في العالم على نظام الكولونيالية الفرنسية والنظام الاستعارى العالمي على العموم » .

وهذا أيضاً هو تصريح الجزائرى الوطنى عباس فرحات رئيس مؤتمر البيان الديموقراطى بعد أن أعلن انضام حزبه إلى جبهة التحرير الوطنى قال: أننى أعلن من هنا على رؤوس الأشهاد بأنه لن يكون بعد اليوم سلام أو هدنة أو هوادة ، بل شدة متزايدة فى الكفاح الذى فرضه الاستعار علينا فرضا إلى أن يتم القضاء على جميع المستعمرين الفرنسيين والمرتزقة فى خدمتهم وتحرير الجزائر التحرر التام » .

وهذه أيضاً فقرة من بيان جبهة التحرير الوطني توضح أساس كفاح الشعب الجزائري تقول الفقرة:

« أن جبهة التحرير الوطنى تكافح للحصول على الاستقلال التام الذى سيضع وحده حداً نهائياً للوضع الاستعارى (الكولونيالى) السائد فى الجزائر أن الوسائل الإصلاحية أثبتت فشلها التام ولم يبق الآن إلادور الكفاح المسلح ، أما الأغراض المباشرة للكفاح فهى :

- إنشاء دولة جزائرية ذات سيادة تامة .
- انتخاب جمعية تأسيسية بطريق الاقتراع العام.
  - القيام فوراً بالإصلاح الزراعي .

إن الدولة الجزائرية سوف لا تستند إلى العنصرية أوكراهية الأجانب، أو التعصب ، كا أنها لن تكون ملكية أو تيوقراطية بل جمهورية بأحدث معانى الكلمة.

و بعد فهذا هو موقف الثوار فى الجزائر . أنه بحق موقف مشرف كله وعى وشرف .

أنه موقف كله إصرار وصلابة وكفاح بالرغم من المساومات التي يعتنقها البعض و يجعل منها أساساً لكفاحه . . أنه موقف محدد لا يشير إلا إلى طريق واحد هذا الطريق الذي حدده المكاتب والزعيم الوطني الجزائري أحمد توفيق المدنى في كتابه الأخير عن الجزائر «هذه هي الجزائر» في الفصل الأخير منه إذ يقول : فماذا تريد الأمة الجزائرية يا ترى ، من وراء هذه الحرب القاسية التي تحملت وقرها عشرين شهرا ، والتي لا تزال مستعدة لتحملها إذا لزم الحال أشهراً أخرى أو أعواماً أخرى ؟ .

ولماذا هي ترفض بإباء وشمم عروض فرنسا ؟

هل هي تحارب حباً في الحرب ؟ هل هي تقبل أن تحطم ديارها ويقتل رجالها ونساؤها وتصاب بالضربات الفتاكة ، كما تصيب خصمها بالضربات الفتاكة ، كما تصيب خصمها بالضربات الفتاكة ، لمجرد التلذذ بالفناء ، والتسلية بأعمال الفتك والتخريب ؟ .

! >

بل هي تقول في لسان فصيح ، منطقي ، معقول : أنها لن ترضخ أبداً ، ومهما كانت الحالة ومهما تغيرت الظروف ، لحسكم النظام الاستعارى الذي ضرب عليها الذلة والمسكنة ، والذي حال بينها و بين العلم والعمل والثروة

والسعادة ، والذى جعلها محكومة بغير بنيها ، ووزع ثروتها على غير ذويها ، وأبقاها تحت نظام هو أشر أبواع النظم الرأسمالية ، بينما يستقبل العالم أجمع حياة النور والحرية ، والعزة والكرامة ، وما عروض فرنسا مهما تفننت فى زخرفها نفاقاً وتضليلا ، إلا تثبيت للنظام الاستعارى وقضاء على الحرية والاستقلال .

أمة الجزائر تريد الاستقلال بأرضها الاستقلال بحكمها الاستقلال بتقرير مصيرها ، تريد أن تكون أمة كسائر الأمم ودولة كسائر الدول ، ذات جنسية كسائر الجنسيات وذات علم كسائر الأعلام ، ثم أن أمة الجزائر لم تصب بعدوى العنصرية ولا تريد أن تسقى غيرها من الكائس التي سقاها بها . فهى من استقلالها المقبل ، الآتى قريباً لا ريب فيه تفسح فى وجه الفرنسيين الذين استقروا فى أرض الجزائر ميادين العمل ، على قاعدة التساوى التام على شرط أن يعتنقوا مخلصين الجنسية الجزائرية ، وعلى شرط أن لا يكون لهم أدنى امتياز مهما كان أمره على بقية المواطنين لا من حيث الكم ، ولا من حيث الكم ، ولا من حيث الكيفية .

ولا تتسامح الأمة الجزائرية في أى شبر من تراب أرضها كما هو محدد الآن ، وخاصة صحراءها الجنوبية التي هي جزء لا يتجزأ من تراث القومي ، فما تدعيه فرنسا هذه الأيام من محاولة بتر الصحراء من أرض الجزائر ، إنما هو ادعاء باطل خاسر تقف الأمة الجزائرية ضده موقفاً صارماً لا هوادة ولا لين فيه .

وأن الجزائر تريد أن تكون دولة ديموقراطية حرة ، تسير مع العالم الحديث متساوية في الحقوق والواجبات ، واضعة جهودها في خدمة المثل

العليا الإنسانية وتحقيق السلام العالمي الدائم ، مع شقيقاتها من الدول. العربية الحرة .

أننا نعلم أن كل حرب لا تنتهى إلا بمفاوضات ، وأننا نعلم أن حربنا . هذه لا تنتهى كذلك إلا بمفاوضات ، لكن هذه المفاوضات لا يمكن أت تقع — بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة — إلا على هذه الأسس :

أولها: الاعتراف الصريح من الجانب الفرنسي ، باستقلال البلاد العجزائرية استقلالا تاما ، يشمل كل مظاهر السيادة القومية وخاصة التمثيل السياسي ، والقوة العسكرية الوطنية .

وثانيها: اطلاق سراح سأتر المسجونين والمعتقلين من أحرار البلاد . وثالثها: المفاوضة مع جيش التحرير الوطنى وجبهة التحرير الوطنى بعد ذلك الاعتراف لوقف أعمال الحرب ، والإقدام على بناء المستقبل الجزائرى المستقل والقضاء على مخلفات الاستعار وذلك بواسطة حكومة جزائرية حرة ، تشرف على انتخاب مجلس تأسيسي حر .

ي هذا هو الحل الوحيد ، العادل ، الإنساني ، الذي تريده الأمة الجزائرية والذي هي مستعدة لقبوله والعمل به منذ الساعة ، متى رضخ الخصم للحق ، وكف عن العناد الإجرامي .

إنها تكافح وتنتظر ، ولا تمل الكفاح ولا تمل الانتظار ؛ لأنها واثقة من الفوز والانتصار . ( انتهى كلام الأستاذ أحمد توفيق المدنى ) .

نعم يا أخى هذا هو سبيلنا . . ولن نتنازل عنه قيد أنملة ، إننا نعرف ماذا المصنع ونعرف أن العالم المحب للسلام معنا ، وأن شعوب الأرض كلها تناصرنا المصنع ونعرف أن العالم المحب للسلام معنا ، وأن شعوب الأرض كلها تناصرنا المحسلة

وتقف إلى جانبنا وأن حفنة قذرة من الاحتكاريين هي التي تقف في طريقنا وتحبس حريتنا وتستعبد شعبنا وتأكل خيرات أرضنا وتتحكم في أقواتنا .

نعم يا أخى إننا نعرف طريقنا وأن شعوب الأرض كلها بما فيها شعب فرنسا تؤيدنا وتقف إلى جانبنا .

وهذه صفحات أخرى من هذا الكتاب المتواضع توضح لنا أن الشعوب الحرة كلها معنا وأننا لا بد أن ننتصر في النهاية لأن هذه الملايين تؤيدنا وتقف إلى جوارنا .

فإلى الفصل السادس لنرى مواقف هذه الشعوب منا .

## موقف الشعوب الحرة من قضية الجزائر

إن قضية الجزائر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصيانة السلام في العالم كله ، ولهذا فإن الشعوب الحرة المحبة للسلام تقف صفاً واحداً وراء هذه القضية بالرغم من مناورات الاستعار العالمي ومحاولته تفتيت هذا التكتل بشتى الطرق والوسائل كما هي عادة الاستعار العالمي في كل قضايا الشعوب العادلة ! .

ولنعد سوياً إلى الماضى القريب لنرى موقف دول الاستعار العالمى من مؤتمر باندونج الذى جمع شعوب آسيا وأفريقيا ولنرى كيف استطاعت القوى البشرية الشريفة والمحبة للسلام القضاء على كل هذه المناورات والخروج من المؤتمر بقرارات أحدثت ضجة كبرى فى دوائر الاستعار العالمى وهزت أركانه ومن بين هذه القرارات القرار الخالد بتأييد شعوب شمال أفريقيا ومطالبة الحكومة الفرنسية بأن تعترف على الفور بحقوق الجزائر وتونس ومهاكش!

وعند ما أعلنت هذه القرارات ابتهجت لها كل القوى الشريفة فى العالم وقابلتها بموجة من الترحاب فقالت جامعة الدول العربية فى تقرير لها عن المؤتمر ما يلى:

أجمعت الدوائر العربية على التقرير الحق لما أحرزته القضايا العربية جميعا من تأييد المؤتمر الآسيوي الأفريقي سواء في ذلك قضايا فلسطين وشمال أفريقيا

والجنوب اليمنى ، ومناطق شبه الجزيرة العربية . وأجمعت الوفود العربية للدى المؤتمر على تقرير نجاحه ، وألقى رؤساءها تصريحات خلاصتها أن المؤتمر أتى برهانا على يقظة الشعوب الآسيوية والأفريقية وتضامنها فى خدمة الحرية والسلام ، وأن نجاحه تجاوز تقديرات المتفائلين . فقد دل على أن أكثر من نصف سكان العالم يؤيدون قضية السلام العالمى ، وأ مكن للمندو بين على الرغم مما بين بلادهم من اختلافات أن يجدوا أسساً للاتفاق على المسائل الدولية والإقليمية ، وهو فى الواقع يعد نجاحاً باهراً للعرب ، فإسرائيل تجد نفسها مضطرة إلى قبول قرارات الأم المتحدة والتسليم بحقوق عرب فلسطين ، وقد عرف العالم نواياها العدوانية والاستعارية ، وقضايا شمال أفريقيا تأيدت ، وحقوق أهلها فى الحرية والاستقلال وتقرير المصير كسبت سنداً قوياً ، وحقوق أهلها فى الحرية والاستقلال وتقرير المصير كسبت سنداً قوياً ،

وكذلك قالت أندونيسيا كلمنها في المؤتمر وأجمعت الأحزاب السياسية والجماهير الشعبية على التمسك بمبادئه .

وقال نهرو كلته باسم الهند فأعلن عن بجاح المؤتمر ثم قال: و إذا كان مغزى اجتماع باندونج أمراً عظيما وحدثاً تاريخياً ، فإننا نسىء إلى التاريخ إذا اعتبرنا مثل هذا الموتمر بمثابة حدث منعزل ، وليس تطوراً في تاريخ العالم » .

أما الاتحاد السوفييتي فقد أعلن عن رأيه في جريدة برافدا فقال: أن البيان الدى أصدره المؤتمر والقرارات التي اتخذها تمثل أهداف الشعوب الآسيوية والأفريقية وأمانيها في اجتثاث جذور النظام الاستعارى ، وإقامة علاقات الجوار الطيبة ، والتعاون السلمي في الحقل الاقتصادي والاجتماعي » :

وقال شواین لای رئیس حکومة الصین الشعبیة رأی الصین فی المؤتمر فی تقریر تقدم به إلی اللجنة التنفیذیة للسکونجرس الصینی جاء فیه مایلی:

« أن أول عمل بارز توصل إلیه أعضاء المؤتمر هو التأیید لنضال شعوب آسیا وأفریقیا وخاصة لنضال تونس مراکش والجزائر فی سبیل استقلالها» .

وقال: أن الصین حکرمة وشعباً تحمی هذا النضال ، وتتمنی له النجاح بالتعاون مع الدول الأخری » .

\* \* \*

إذاً لقد كان مؤتمر باندونج هو المصفاة التي تمكنا بواسطتها من معرفة الأصدقاء من الأعداء و بعد هذا المؤتمر اجتمع الأقطاب الثلاثة «نهرو، وناصر، وتبتو» في بريوني وأصدروا عدة قرارات هامة من بينها قرار بحل مشكلة الجزائر على الأسس التي وضعها مؤتمر باندونج ... وكانت صفعة جديدة اللاستعار!.

انظروا معى إلى مقال لا فاوضوا » الذى كتبه الكاتب الفرنسى الكبير « ليون فيليكس » أنه يقول: هل ستكون حرب الجزائر الآن على غرار حرب الفيتنام بالأمس ؟ حرب طويلة مخر بة هدامة للجزائر وفرنسا ؟ حرب بسقط فى أونها مئات الألوف من الضحايا العرب والفرنسيين من أولادنا وفلانات أكبادنا ؟ حرب معارضة على طول الخط لشرف بلادنا وكرامة شعبنا ؟ ولكن من الذى يعتقد حقاً بنجاح سياسة « التهدئة » بالوسائل العسكرية ، حتى إذا فسرنا معنى التهدئة بمجرد وقف تطور حركة التحرير الجزائرية لأمد قصير ! وماذا تستطيع كل الأعمال الوحشية المرتكبة من قبل الاستعاريين ، من قصف إجماعي إلى انتقامات بالجملة ، إلى محو قرى قبل الاستعاريين ، من قصف إجماعي إلى انتقامات بالجملة ، إلى محو قرى

وقصبات بكاملها ، ضد عشرة ملابين نسمة ، صمموا برمتهم ، من رجال ونساء وشيوخ وأطفال ، على الموت في سبيل حرية وطنهم ! نحن لم نعد اليوم في زمن الفتح الاستعارى بحفنة من المرتزقة لقد حدثت خلال الفترة التي تفصلنا عن ذلك الزمن أخطر الحوادث العالمية : لقد تم تحرير الصين ، واستقلال الفيتنام ، وعقد مؤتمر باندونج ! ) .

ثم يقول: (كلا! ليس من الممكن في عصر باندونج القضاء على أمة احترفت النضال ، بمجرد حجج قانونية سخيفة عفا عليها الزمن! . انظروا إلى هذه البقعة الصغيرة: شرق الأردن ، أين ولى ذلك الجاسوس الاستعارى الكبير الجنرال (جلوب)! ؟

انظروا إلى هذه البقعة الصغيرة الأخرى « قبرص » ماذا دهى الحكومة البريطانية حتى تجرأت على نفى قس مسيحى هو الأسقف « مكاريوس » النظروا إلى « سيلان » و إلى ، . . أفمن الممكن أن تبقى الجزائر خارج هذا الطوفان العارم المندفع اندفاع الأعصار نحو الحياة الحرة ! كلا أن كلا ! » .

ثم يقول: أن عصر باندونج الذى نعيش فيه هو عصر التحول العالمي الحاسم ، العصر الذى غدت فيه مسألة تصفية النظام الكولونيالي القذر من أخطر وأهم ضرورات الساعة ، يجب علينا نحن أحرار فرنسا أن نستنفد كل الفرص المواتية ، لتحقيق مبادئنا الإنسانية الرفيعة لصالح الشعوب المستعبدة المضطهدة من قبل استعارنا القذر نفسه ، ولصالح شعبنا الجيد أيضاً ، أن المهم ، في اللحظة الحاضرة ، أن نضاعف جهودنا ونعبى ، كل قوانا لوقف المجزرة في اللحظة الحاضرة ، أن نضاعف جهودنا ونعبى ، كل قوانا لوقف المجزرة

الجزائرية ، أن صوتاً واحداً ينبعث اليوم من أعمق أعماق الشعب الفرنسي ، صوتاً ضخماً ، هائلا ، يصرخ في وجه المستعمرين الفرنسيين أن . فاوضوا 1) وهذا هو المكاتب الفرنسي والمفكر الحر (بييرستيب) يقول في مقاله (المشكلة الجزائرية مفتاح المشاكل الفرنسية) الذي نشره في صحيفة (كاييه أنترناسيونو) ما يلي :

« لا تستطيع أية حكومة من حكومات الجبهة العربية الآسيوية أن تخون شعباً يكافح في سبيل مبادىء مؤتمر باندونج ، أضف إلى ذلك أن الثورة الجزائرية الكبرى ولدت في داخل الجزائر، وهي غير تابعة لأية حكومة من الحكومات العربية الحالية ، هذا فضلا عن أن الاتصال بالثوار الجزائريين عمكن وميسور، وأن حل المسألة الجزائرية الحل السلمي الصحيح الذي يتلامم ومصالح الشعبين الجزائري والفرنسي معاً أيسر عن طريق الاتصال المباشر بالمقاومة الجزائرية منه عن طريق وساطة أية دولة من الدول الأخرى » .

وفى موضع آخر من المقال يقول المكاتب الحر « أنه من المؤكد أن ثورة العجزائر المسلحة ما هي إلا عمل إيجابي لقرارات مؤتمر باندونج الذي حدد أجل الاستعار في العالم كله . . وأن الدول والشعوب التي أصدرت هذه القرارات لتأيد بصدق موقف شعب الجزائر من الاستعار العالمي » .

وأن العالم كله لا ينسى مطلقاً موقف الرئيس المصرى جمال عبد الناصر من قضية الجزائر عند ما حضر إليه ( بينو ) وزير الخارجية الفرنسية في القاهرة وطلب إليه التدخل لحل مشكلة الجزائر عن طريق الوساطة المصرية ، والآمال التي كان يعلقها الاستعاريون على هذه المقابلة و إمكان توجيه الثورة (٧)

وجهة المساومة والمصالحة ... ولكن رد الرئيس المصرى على وزير خارجية فرنساكان كافياً لسحق هذه الآمال الاستعارية .

#### \* \* \*

نعم إن باندونج قد جمعت العالم الشريف المحب للسلام حول قضية الجزائر، ودفعت الشعب الجزائرى نفسه إلى الانطلاق كالمارد على الطريق المؤدى إلى حريته ولن يعود هذا الشعب في نهاية الأمر إلا منتصرا.

انظروا معنا إلى المساعدات التي تقدمها الدول الصديقة للجزائر وانظروا معنا إلى مواقف مندو بى الدول الصديقة فى هيئة الأمم المتحدة عند ما نظرت قضية الجزائر ماذا قالت مصر ، وماذا قالت سوريا ، وماذا قالت دول الكتلة الشرقية وماذا قالت دول آسيا إنه اجماع لا نظير له على تأييد الشعب الجزائرى فى نضاله .

بل انظروا معنا إلى تصريح الأستاذ السيد حسين التريكي عضو لجنة تحرير المغرب العربي عن ارتباط النضال في بلدان المغرب العربي كله أنه يقول: هناك حجج علمية كثيرة سجلها التاريخ وهي تثبت أن كل حل لقطر واحد من أقطار المغرب العربي يعتبر خديعة استعارية واضحة ، ولا يمكن بحال أن يفرض استقلال أي قطر ، ولذلك فإننا نؤمن أن استقلال تونس ومراكش متوقف على استقلال الجرائر ولهذا تجد الفرنسيين يلجأون إلى المناورات السياسية وألفاظ الاستقلال ضمن التبكامل والتبعية المتبادلة ، لكي يفتوا من عضد المغار بة و يشتتوا صفوفهم ، حتى يتمكنوا من الظفر بهم واحداً تلو الآخر كا احتاوهم واستعبدوهم شعباً بعد شعب » .

شم يقول: «أن الثورة المندلعة الآن فى الجزائر هى فى الجقيقة ثورة المغرب العربى، ولذلك وجب على كل من شعبى تونس ومراكش أن يساندا الجزائر بنى ، ولذلك وجب على كل من شعبى تونس ومراكش أن يساندا الجزائر بنى ثورتها لـكى يتمكنا من الحصول على استقلالهما الحقيق والاحتفاظ به » .

وهذا هو تصريح للدكتور صادق المقدم وزير الصحة التونسية يقول فيه: أن قضية الجزائر تحتل المركز الأول من اهتمامنا ، لأن الاستقلال التونسي لن يكمل إلا بعد ظفر الجزائر بحل مطالبها العادلة » .

وهذا هو مقال نشرته جريدة (العلم) لسان حال حزب الاستقلال المراكشي تقول فيه: إذا لم تتحرر الجزائر فإننا سنجد أنفسنا في عزلة تامة عن تونس وعن العالم العربي بأجمعه ومعنى ذلك أننا سنعيش في صحراء قاحلة تحدها الجزائر المحتلة من جهة والصحراء الجنوبية منجهة أخرى ، والمحيط الأطلسي من جهة ثالثة ، وهذا مالا يمكن أن نقبله بالمرة »

#### \* \* \*

وليست تونس ومراكش والشعوب العربية والآسيوية وشعوب الكتلة الشرقية فقط هي التي تقف إلى جانب القضية الجزائرية بل أن هناك شعب فرنسا أيضاً ، هذا الشعب الذي يستعمره الرأسماليون الفرنسيون ويدفعون به إلى الحرب دون أن يكون له أدنى مصلحة في ذلك . . انطروا معى إلى تعليق مجلة الاقتصاد والسياسة الهاريسية على الحرب الاستعارية في الجزائر ونتائجها الاقتصادية المخربة للاقتصاد الوطني الفرنسي أنه يقول :

«صرح وزير المالية الفرنسية بناريخ ١٠/٤ / ١٩٥٦ أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بأن المصروفات الاستثنائية فقط للحروب العسكرية في شمال أفريقيا

يجب تقديرها بمائتي مليار فرنك على أن هذا الرقم قد أصبح عتيقاً الآن لأنه لم يأخذ بنظر الاعتبار دعوة الاحتياط التي تقدر الآن بثلثمائة مليار فرنك.

ومعنى ذلك أن المصروفات الاستثنائية المشار إليها تقدر الآن بثلثائة مليار فرنك في المرحلة الحاضرة إن لم يترد الوضع أكثر منه الآن ، وكل الأدلة تشير إلى هذا التردى الأكيد ، إن لم نبادر فوراً لإنهاء هذه الحرب الاستعارية في الجزائر ، ويشاع في الأوساط الرسمية أن وزير المالية يفكر في الحصول على نصف التكاليف المذكورة عن طريق القروض المختلفة الآجال والنصف الآخر عن طريق الضرائب ( فعلا تقدمت الحكومة الفرنسية بمشاريع باهظة لفرض الضرائب على الشعب الفرنسي لتمويل حرب الجزائر ).

ومن النتائج الأخرى المربعة لهذه الحرب القذرة الدفع بمثات الألوف من صغوة الشباب الفرنسى العامل — وبينهم عدد كبير من العال المهرة والغنيين — لأتون الحجزرة مما سيؤدى حتما إلى تخريب الاقتصاد الفرنسي الوطنى ، وقد اضطرت مشاريع ضخمة في الميادين الأساسية للحياة الافتصادية الفرنسية — خاصة في البناء والتعدين والصناعات الآلية — لتخفيض إنتاجها مما سيساعد لحد كبير على زيادة الطلب على العرض ، ويكون بهذا عاملا مهما من عوامل التضغم .

أضف إلى كل ذلك المبالغ الباهظة التي تصرف الآن لإنتاج الأسلحة الخفيفة وقد قدرت على وجه التقريب بمائة مليار فرنك وكاأن طلب الأسلحة الثقيلة من المصانع الأمريكية أدى إلى عجز هائل في الميزان التجاري الفرنسي ، فكذلك طلب الأسلحة الخفيفة من الصناعة الفرنسية أدى إلى تكديس

أرباح الاستعار الفرنسي ولكن على حساب تدهور الإنتاج السلمي للشعب الفرنسي نفسه وانخفاض قواه الشرائية واستفحال التضخم » .

#### \* \* \*

إن هذا التعليق الاقتصادى المتعمق يعطينا فكرة واضحة عن القفص الفولاذى الذى يضربه الرأسماليون الفرنسيون على الشعب الفرنسي الحجب السلام ، وأن طليعة المثقفين والعال والطلبة الفرنسيين يدركون هذا تماماً ويقفون إلى جانب الشعب الجزائرى في نضاله المرير من أجل حريته حرصاً منهم على سلامة معيشة شعمهم الفرنسي نفسه!

إن شعوب العالم كلها بلاشك تقف إلى جانب شعب الجزائر الباسل أما حفنة الرأسمالية الاستعارية فهى تقف فى وجه الشعب الجزائرى وفى وجه كل الشعوب من أجل إطالة عمر العالم الرأسمالي مدة أطول . ومن أجل هذا وجب على شعوب العالم والجاهير الواعية أن ترسم خطة واحدة للوقوف فى وجه الاستعار العالمي ، وذلك بتأييد قضايا الشعوب المستعبدة وكشف حركات الاستعار العالمي فى كل مكان حتى يمكن أن نقضى عليه فى أقرب وقت ونصفي أعماله كما أوصت قرارات المؤتمر الحاللد باندونج .

#### \* \* \*

و بعد لم يبق أمامنا سوى رسم طريق الخلاص للشعب الجزائرى . . وهذا الطريق المستقيم . . طريق الخلاص هو ما سنتحدث عنه في الفصل القادم .



هكذا نُفعل الثورة في الاستمار



شباب من جيش البحرير الجزائري

# الطرين إلى لحمر من

إن الطريق إلى الخلاص من الاستعار واضح أمامنا ولا يحتاج إلى أى إيضاح حديد . . . فها هي الأيام تحمل إلينا مزيداً من التأكيدات التي تدل على أننا لسنا وحدنا في كفاحنا وأن كل الشعوب الحرة تقف إلى جانبنا . انظروا إلى قرارات أقطاب العرب الأربعة وإلى بيانهم الذي نص في نقطته السادسة على تأييد كفاحنا وتأييد حقنا في الحرية والاستقلال وتمجيد نضالنا الجبار ضد قوى الاستعار .

وانظروا إلى موقف عدونا بعد عامين من القتال المرير أنه يوشك أن يقع على الأرض بعد أن أنهكت قواه الضربات المتتالية وكادت تقضى عليه قضاءًا تاما .

وها هى الحقيقة الثابتة تتضح يوماً بعد يوم لأنها تدل دلالة واضحة على أن عدونا سوف يلقى مصرعه على صخرة ثورتنا وصلابة الثوار فقد تضاعفت متاعب فرنسا بالنسبة لقضايا الشمال الأفريق و بالنسبة لثورتنا المسلحة وأصبح الرأى العام الفرنسي في حالة بينة من الذعر والقلق على مستقبل بلاده وكيانها . فعلى الرغم من ضعف صيغة القرار الذي اتخذته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة أخيراً والذي يقضى بحل مشكلة الجزائر عن طريق المفاوضات وعلى الرغم من محاولة كريستيان بينو تضليل الشعب الفرنسي بوصف ذلك القرار الزغم من محاولة كريستيان بينو تضليل الشعب الفرنسي بوصف ذلك القرار

بأنه نصر للسياسة الفرنسية فإن الشعب الفرنسي يرى فيه لطمة قاسمية لسياسة حكومة موليه المتعجرفة بل لكرامة فرنسا نفسها! فهو قرار ينطوى على اعتراف العالم بأن المسألة الجزائرية ليست مسألة فرنسية داخلية كما يدعى موليه و بينو و بقية العصابة بل هي مشكلة خارجية تتعلق بشعب آخر يرغب العالم في حلها على أسس الحرية والديموقراطية وميثاق الأمم المتحدة.

وقد أعرب الكثيرون من زعماء فرنسا عن عدم ارتياحهم لذلك القرار منددين بموقف حكومة موليه وقبولها لتلك اللطمة القاسية 1.

ومن ناحية أخرى فهذا القبال المرير الدائر الآن فوق أرض الجزائر يحمل الذعر والفزع في قلوب الكشيرين من رجال السياسة و يجعلهم يفكرون في تبديل أساسي في سياسة فرنسا الخارجية في الشمال الأفريقي.

على أن ما يثير قلق فرنسا أكثر من أى عامل آخر هو فداحة الخسائر التي تنزل بجيوشهم في الجزائر يوماً بعد يوم سواء في الأرواح أو الأموال.

وقد اضطرت السلطات الفرنسية إزاء ما شعرت به من قلق الشعب الفرنسي في هذا الصدد إلى إذاعة بيان رسمي جاء فيه أن خسارة فرنسا في الحنود بلغت نيفا وأحد عشر ألف قتيل وجريح منذ قيام الثورة الجزائرية قبل ٢٨ شهرا .

ولكن هذا البيان - رغم ضآلة الأرقام التي أوردها بالنسبة للحقيقة - ترك أثراً سيئاً في الأوساط الفرنسية حيث كانت السلطات نفسها تؤكد للشعب أن خسائر الفرنسيين في الجزائر طفيفة.

والشعب الفرنسي مع علمه بأن الخسائر الحقيقية التي منيت بها بلاده في الجزائر تفوق ماذكرته الحكومة إلا أنه استفظع واستعظم الرقم الذي اشتمل عليه البيان الرسمي وسبب له قلقاً جديداً.

وفى الوقت نفسه جاء إعلان وزير المالية بتخفيض الميزانية بنسبة ١٠ ٪ وعدم زيادة الأجور ، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانيها فرنسا عاملا آخر في إثارة الرأى العام الفرنسي و إشاعة القلق والنزع في صفوفه ذلك أن ما أعلنه وزير المالية يقوم دليلا واضحاً على قرب انهيار الاقتصاد الفرنسي ، ونظراً لأن نفقات الحرب في الجزائر هي السبب المباشر في الأزمة الاقتصادية والمالية التي تقاسيها فرنسا ، فإن الشعب أخذ يزداد شعوراً بوجوب حل مشكلة الجزائر حلا عادلا قبل أن تعصف ثورتها بما بقي لفرنسا من قوة اقتصادية ومالية .

وهناك عامل خطير جديد طرأ على الموقف في الأيام الأخيرة وأصبح يكشف موقف الاستعار العالمي بالنسبة للقضية الجزائرية . . . هذا العامل هو حقول البترول التي اكتشفت أخيراً بالصحراء الكبرى واتخذها موليه حجة جديدة للبقاء في الجزائر فأخذ يمني الرأسمالية الفرنسية بتفريج الأزمة الاقتصادية الفرنسية بواسطة استخراج البترول الجديد . . ولكن أصحاب رؤوس الأموال الفرنسية فوجئوا في الأيام الأخيرة بأنباء تقول أن موليه اتفق مع دالاس وزير خارجية أمريكا على ادخال الشركات الأمريكية في مهمة استخراج البترول مقابل تأييد أمريكا على ادخال الشركات الأمريكية في مهمة استخراج البترول مقابل تأييد أمريكا لفرنسا في الشمال الأفريق ! .

ورغم نفى الحكومة الفرنسية لهذه الأنباء فإن الرأسمالية الفرنسية تعتقد صحتها وتتوجس خيفة بأن يذهب البترول وفوائده وأرباحه إلى أمريكا .

ولهذا ثار الرأسماليون الفرنسيون ثورة عنيفة على حكومة موليه وهددوها بالسقوط .

أرأيتم إلى أى حالة من الضعف وصل عدونا ...

أرأيتم إلى أى حالة من القوة وصلت ثورتنا .

إن النورة وحدها هي طريقنا إلى الخلاص . فاستمرارها هو استمرار للتاعب العدو . وتخبطه وموته في النهاية .

إن الثورة التي تكسب كل يوم تأييداً جديدا هي طريقنا إلى الخلاص . ولن يكون لنا طريق غيرها فإذا أراد عدونا أن يفاوضنا فليضع أنفه في التراب و يذهب إلى رجال جبهة التحرير الوطني ويقر أولا النقاط الخمس التي وضعناها أساسا للمفاوضات وهي :

- الاعتراف بسيادة الشعب الجزائري .
- تمكوين هيئة تنفيذية مؤقته بالاتفاق مع جبهة التحرير الوطني .
- المساواة فى الحقوق بين جميع الوطنيين بدون تمييز بين الأجناس والأديان. مع اجراء رقابة دولية على ذلك .
  - اجراء انتخابات عامة تحت اشراف دولي .
- قيام نواب الأمة بسن دستور البلاد بكل حرية و بدون أى ضغط أجنبى. مع تحديد طبيعة العلاقات الواجب اقامتها بين الجزائر وفرنسا .

أما إذا أراد عدونا التمسك بعناده فعليه أن يحصّل مع فجركل يوم مزيداً من المتاعب ومزيداً من القلق والذعم والفزع .

الثورة هي طريقنا ... وستكون دأيماً طريقنا ونحن أقوياً لأن العالم كله معنا ولا تقف ضدنا سوى حفنة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال وأنصار الكولونيالية .

إن قوتنا هائلة ، وليسمع الرجعيون من الفرنسيين إلى ما يقوله مواطنهم الحر (ايميه سيزار) أنه يقول :

« إن القوى التي تجهز على الاستعار اليوم هائله حقاً أنها قوى الشعوب المستعمرة في كفاحها في سبيل حربتها ، والقوى الديمقراطية في سأتر أنحاء العالم و يجب أن لا ننسى أبداً أن أقوى الأصوات التي انبثمت ضد هذا الوحش الضارى المسمى بالاستعار كانت دائماً هي أصوات الأحرار الفرنسيين من (مونتاني) إلى «كوندروسيه» إلى (فكتور هوجو)! إن هوجو العظيم هو الذي أطلق هذه العبارات النارية الرائعة: ليس لأى شعب من الشعوب الحق في فرض سلطانه على شعب آخر وكما ذهب زمن استرقاق الإنسان المخلف عفا زمن استرقاق الشعب الشعب ، إن جريمة استعباد الشعوب هي أبشع وأفظع من جريمة استرقاق الأفراد وهذه هي الحقيقة»!

هذا ما يقوله مواطن فرنسى حر وينذر به السادة الإستعاريين فى بلده الذين يخرجون علينا كل يوم بحل جديد لوقف القتال وكلها حاول استعارية حقيرة لا يقبلها أحد فقد تخطت ثورتنا كل الحلول الاستعارية وليس أمامها سوى حل واحد هو الحرية الكاملة ...

. أن الحل الوحيد للمشكلة الجزائرية هو المفاوضات مع الممثلين الحقيقيين. للشعب الجزائري وهم جبهة التحرير الوطني . إن هذا الحل ستفرضه ثورتنا وموقف الشعوب الحرة منها فرضاً على السادة الاستعاريين إذا كانوا قد أغلقوا آذانهم عن صيحات حزب الشعب الفرنسي وكل الشرفاء في فرنسا هذا الحزب الذي أعلن ف١٩٥٦/٥/١٥ في بيان رسمي له بأن الهيئة العليا السياسية لحزب الشعب الفرنسي تؤكد معارضة الحرب في الجزائر وتعلن علي رؤوس الإشهاد وجوب انهائها فوراً ويجب على الحكومة أن تدخل في مفاوضات من الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري المسكافح الآن في سبيل حريته ، وأن لا تصم آذانها عن العروض المقدمة من أجل المفاوضات من قبل جماعة تمثل قسما مهما من حركة المقاومة الجزائرية .)

إن ثورتنا ستفرض هذا الحل بقوتها وعدالة مطالبها وأهدافها فرضا على السادة الفرنسيين!

وان تهدأ الثورة ٠٠

ولن تتحول الثورة ٠٠

إنه إعرار ...

إنها عقيدة .. وإيمان .

إنها حرب مقدسة ... مستمرة ..

إنها كلة شريفة أقسمنا أن نقف خلفها إلى آخر جزائرى وان يخرج عن الاجماع واحد منا ...

ولن يجد الاستعار مخرجاً إلا بالخضوع لمطالبنا وبإنهاء كل نظمه الاستعارية التي عاشت الجزائر في ظلها ١٢٧عاما ١.



جيش التحرير في طريقه إلى المعركة



عمليات التفتيش الإجرامية التي يرتكبها الاستعمار كل يوم ف الجزائر

ستستمر الثورة ... وستقضى على كل الأعداء ولن تفلح المناورات والمؤامرات ... وسينقصى وقت الاستعار وستصفى كل نظمه وقوانينه ... ويبقى شعب الجزائر يعيش مع شعوب العالم الحرة فى سلام وحب وأخاء . . .

وستستمر الثورة ... لأن فى العالم شعو با أجمعت فى مؤتمر باندونج العظيم على مناصرتنا ومناصرة ثورتنا وأن هذه الشعوب تؤمن بنا وتنتظر تنيجة عملنا العظيم فى شغف و إيمان ا

ستستمر الثورة لأنها طريقنا الوحيد إلى الخلاص ..

ستستمر الثورة لأنها طريقنا الوحيد إلى الظفر بحقوقنا وإلى إعادة أراضينا وأموالنا الضائعة ... ومجدنا المسلوب .

إنها طريقنا إلى إقامة حياة اجتماعية عادلة فوق أرض الوطن تلك الحياة التي أصبح كل مواطن جزائرى ينظر إليها على أنهامسالة حياة أو موت بالنسبة له ..

هذا طريقنا ١٠ وهو الطريق إلى الخلاص م ١٠٠ ولن نحيد عنه أبداً ٢

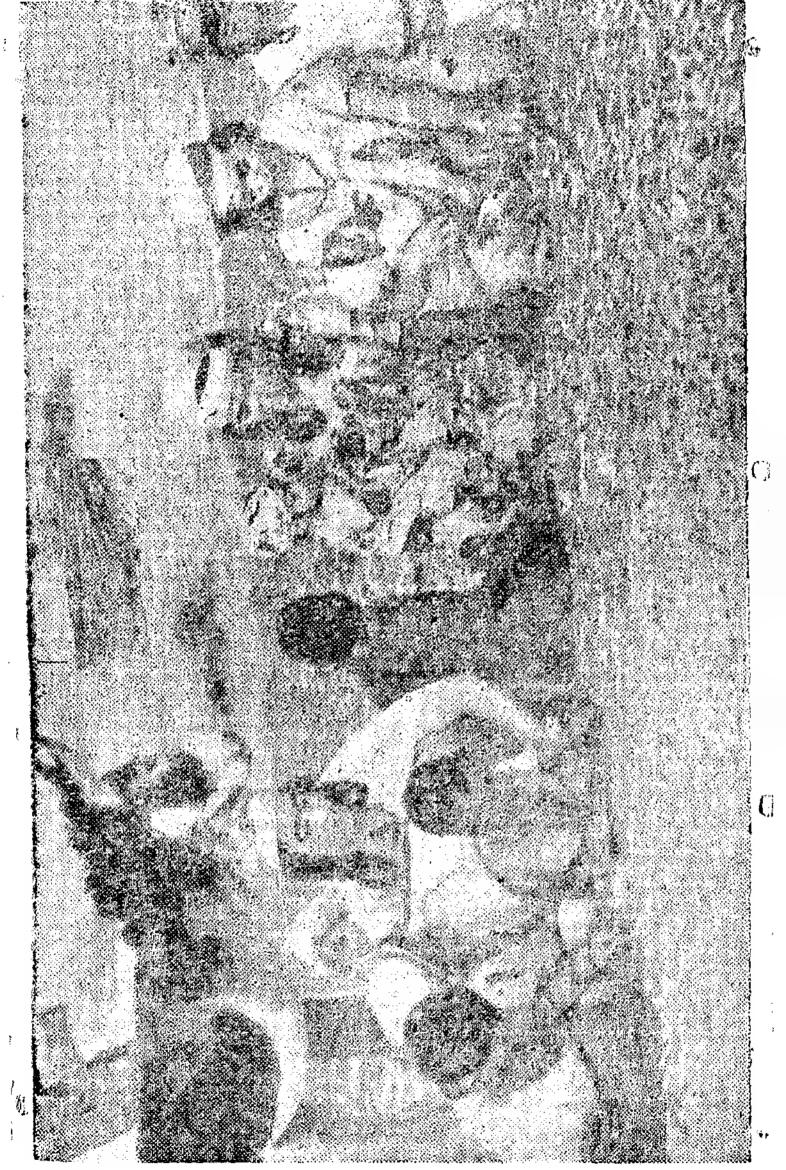

جالمان جاريان قل الاسمار أزواجهن

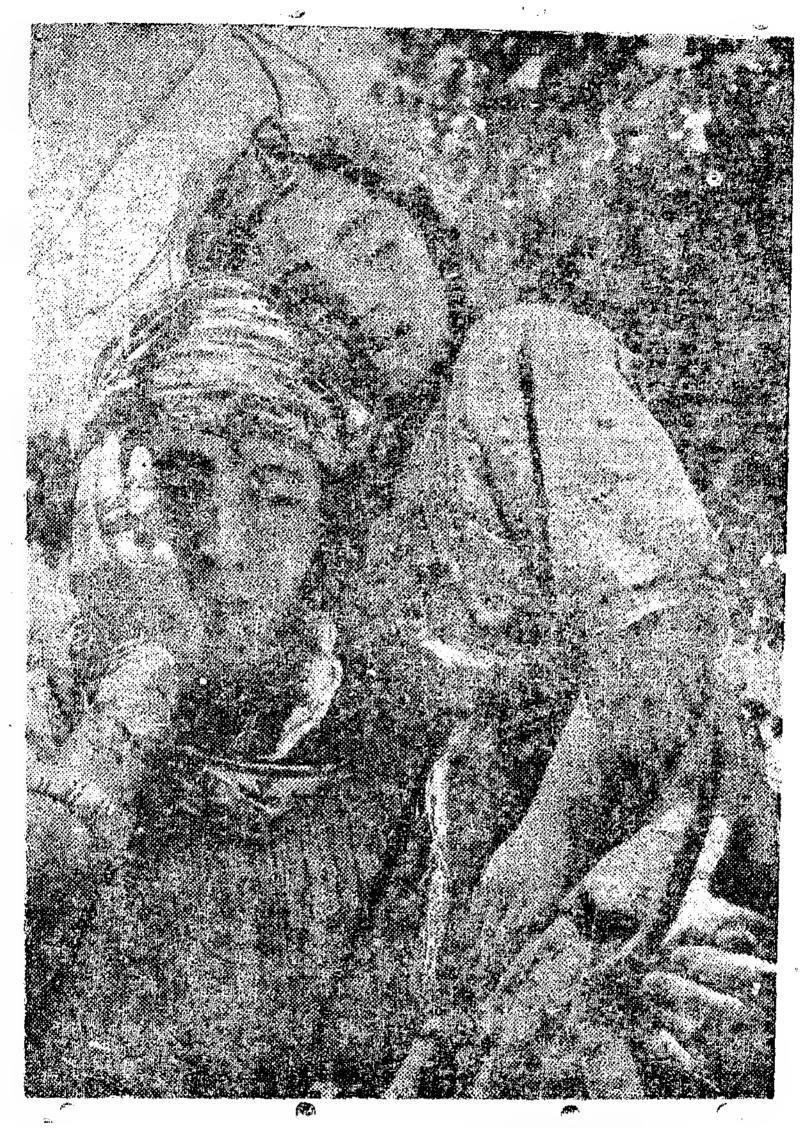

مواطنة جزائرية يعاربة من رصاص الاستمار وهي تحمل ابنتها

## مراجع هذا الكتاب

- ١ ـــ منشورات جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني .
  - · حزب الشعب ·
  - س \_ « انتصار الحريات الديمقراطية .
  - ع (هذه هي الجزائر) للأستاذ أحمد توفيق المدني .
- رأضواء على قضايا المغرب العربي) للأستاذ إبراهيم كبه.
- ٣ ـــ أعداد مختلفة من الصحف الفرنسية والإنجليزية والأمريكية .
  - ٧ تعليقات الصحف المصرية ووكالات الأنباء الأجنبية .
    - ٨ تصريحات زعماء الجزائر .
    - ه تصریحات الوزراء الفرنسیین .

الأفرادوالجهاد في سبيل تقوية روابط الوحدة والاتحاد وتمكنل الأفرادوالجهاعات والشعوب العربية والإسلامية لمناهضة الاستعار أية كانت الدولة التي بنتمي إليها وحتى ينقضي على ذلك المكابوس النقيل والشبح المزعج الذي يهدد الشرق والعالم العربي بين كل لحظة وأخرى فشر الثقافة الوطنية التي تشحذ العرائم وتقوى الهمم، وتزيد الوعي القومي في نفوس الشباب العربي المناضل والقضاء على ذلك الزعم الباطل ولي نفوس الرجعيين عن الدول الاستعارية أنها « الدول العظمي » . . ولت كن منذ الآن « الدول الصغرى » التي لا نخافها ولا نخشي بأسها ولنجعلها مرغمة صاغية على احترامنا واسترداد حقوقنا و كأحرار أقوياء ومكافين أشداء .





میدان المحدید ۲ شارع الکبلاگ مابدین می.ب. ۱۹۶۱ ـ الگامیرة

مطابع نار الكتاب المربى عمر